

150

المينة العامة لقصور الثقافة

# ترنيمة للدار

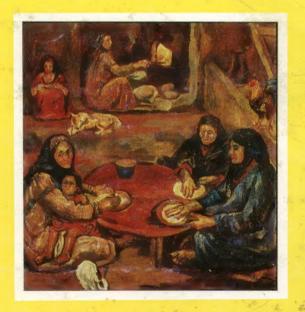

قصص : \_\_\_\_\_ يوسف أبورية

#### أصوات أدبية





## ترنيمة للدار

قصص يوس*ف* أبو ربه

مستشارو التحسريسر فؤاد حجازى

> د، احمد السعدتی فاروق حسان د، زکریاعنانی

اصحوات ادبية إسبوعية

الهيئة العامة لقصور الثقافة رئيس مجلس الإدارة

> ورئيس التحرير حسين ممسران

المشرف العام

عسلى أبسو شسادي نائب رئيس التحرير

محمد كشيك

مدير التحرير

احمد زرزور

سكرتير التحرير

حمدی ابو جلیل

المراسلات باسم مدير التحرير على العنوان التالي

١٦ شارع أمين سنامي القصر العيني – القاهرة

رقم بریدی ۱۱۵۲۱

### القسم الا'ول ترنيمة للدار

#### ترنيمة للدار

فى الخيمة المعتمة، حيث رقد الجند على الأسرة السود، يتصاعد لحن الحياة، خليطاً من الأصوات المتباينة المتداخلة، شادى الصغير، يغنى بصوت الطفل: يا حنينة يا عينى. عينى يا حنينة.

التقطها من أفواه الصبية في عرس إحدى القريبات، ضجة المثنياع في مقهى الأقرع ممزوجة بالسيمفونية الكلاسك منطلقة من مذياعي، بنداءات دعابد، بائع العرقسوس -يصلى على النبي،

وتك.. تك.. تك تأتى من غرب الدار، حيث الطاحونة العجوز تنفخ دخانها، في ملل ونواح مجهد، يغطى عليه صخب أحجار الطاولة، وزعيق الرجال يسبون الدين، ويتنخمون البعماق الذي تمطى على الجدار المقابل،

هذا هو صوت الضحي في داريًا ...

أعرف المواقيت من الصوت الذي أحن إليه في المنفى البعيد.. وأنا مثقل بالذكري، والملامح الحادة القريبة.

| ٧ | Г |
|---|---|
|   |   |

فى الخيمة المعتمة، الصامدة الريح والشمس القاسية، أهرب إلى التبة العالية، أحلم. أستحضر التذكارات القديمة، في محاولة لاخراجها فناً منسقاً، يدفعه الأمل المراوغ.

على التبة، وعبر نظرى الملقى على صحراء النبت الشيطاني، أرى دارنا..

نهارها يبدأ من المئذنة، تعلن الناس: أن الصلاة خير من النوم، وتسبع بمن تسمى قبل أن يتسمى،

فتهرول إليها سيقان كهلة متكسرة الخطو، تسير على وقع عصا هرمة، سابحة في ترانيم صوفية تخرج من أفواه مهشمة.

فى الشارع الكبير يسير رجال ونسوة – يعالجن بقايا نوم خاطف – خلف حمير تشيل الخضر إلى أسواق المدينة.

وهناك يفتح اسحق بابه، هو أول من يقوم من بائعى الفول، وآخر من يبيع، إذا وقفت على سلم المحطة، أو على جسر النهر، أو بين هياكل الخشب في السوق، أسمع يدى الحديد تهرس الفول في الحوض العميق..

هذا الصوت عريق في أذني، يرعش القلب الحبيس..

في سنى التوتر، والقلب الأمرد، كنت أسمعه مقبلاً من بيت فتاتى، ويدفعنى عبر ضباب الصبح الوقوف خلف الجدار، أرقبها فارعة قوية، على رأسها قدرة الفول، تنفث بخارها المحموم.. ولما تعود من دكانة أبيها أهمس لها بالكلمة التي دبرتها بااليل، أو



ألقى لها بالرسالة المطوية على زهرة اختطفتها من البستان المسور بالسلك والشوك المشرع.

قطار الخامسة يقبل من الجنوب، يقف بين الرصيفين لاهثاً، يطلق الدخان والصفارة التي تخفق لها حيطان الدور.

ترك -تحت المظلة- الجريدة والمجلة التي يسعى إليها بائع الأخبار، وبحرص طفولي برىء أبتاع الجريدة الأولى.. فتواجهني صورة السلطان المتحدية القبيحة، تعيد لذاكرتي صلامح من حكايات قديمة، مكثفة بالدم، ومنتهية براحة الخلاص...

الأخبار لا تسر، ما زال العالم ضدى، حتى الأغنية المترعة بالشبق لحبيب لا يوجد إلا على خيوط الأثير.

السرير يغرى بالراحة والأحلام..

أعطى ظهرى لموقف السيارات – صبيانه يصرخون باسماء المدن البعيدة، ينفثون من أشداقهم أبخرة الصبح، كذلك الجند والتلاميذ والموظفون الذين احتشدوا بالسيارة التي ذابت في الشورة.

السرير يغرى بالراحة والأحلام...

برغم وابور بائع الطعمية القوى المتفجر، وبرغم ميكرفون المسجد الذى يخبر عن موت امرأة من الحى المجاور، ربما أخفى ضجيجه منوت جنين لحظة عبوره الرحم المظلم إلى ضوء النهار المبهر،

والنوم عادة موروثة، تذكر ببدائية الإنسان.

لما أنتب ساعة الضمى، تكون الدار ضاجة بالنور الوفير، أطرده بشيش النافذة، لأفتح الكتاب على ضوء خفيف، وأطلق موسيقى المذياع، لتأتينى الأصوات المتباينة المتداخلة، شادى الذي يغنى، واحتدام أحجار الطاولة، وتكتكات الطاحونة العجوز، أعيش بقية النهار الطويل، في انتظار الليل القصير، وينقضى يوم، ويوم، أرتدى بزة الجندية، وأحمل الحقيبة المكتظه بالهدوم والكتب لأبدأ رحلة الصحراء، وفي الخيمة المعتمة، أوعلى التبة العالية، يتجدد الشوق، وتتجمر الذكرى،

وتقترب أصوات الليل والنهار، مجهدة بالنداء الصعب.

#### نمار أبيض بعيد

دق جرس الباب مع جرس المنبه في نفس الوقت الذي حددته للقيام، كانت الغرفة باردة جداً، لم اشعل المدفاة خشية الإمسابة بنزلة برد، تعطل السفر، وتهدد لياقتي، كنت أريد أن أرى كل شيء بقوة وصفاء، ولكن الشبورة واجهنني منذ اللحظة التي فتحت فيها الباب، كانت تلتف حول جسد من جاء لإيقاظي، وتنتشر كتلتها في المدخل، وفوق الأسطح، فتخفى النوافذ والأبواب والشرفات وأعمدة النور التي لم يبدُ منها غير بريق واهن جعل لنفسه مساحة محدودة من الضوء.

ولأنثى كنت نائماً بملابس السفر لم أستغرق زمناً طويلاً في رفع الحقائب والهبوط إلى الشارع.

كانت السيارة كتلة شبحية تضوى بنور أحمر شرير من الخلف، وتخترق بكشافات المقدمة أستار الشبورة. حين اتخذت مكانى إلى جوار السائق تردد في أذني أصوات الميكروفونات تؤذن الفجر في مأذن وهمية بعيدة.

في الشوارع النائمة كان يفاجئنا جسد لكلب يمشى وحيدا

منكمشاً على نفسه، يمرق بسرعة بعد أن قام من نومته ليتفادى الهلاك المباغت، كما كانت تفاجئنا أجساد لكهول تلفعوا بعباءات سدواء ويتوكأون على عصى غليظة وتهمس شفاههم الرطبة بأوراد الفجر.

الآن وقد استوت السيارة على الطريق المسفلت المضيء ضاعف السائق من سرعتها ذلك أن الرؤية هذا أكثر وضوحا والمساحة التي تتحرك فيها صارت أكثر اتساعاً.

بعد أن تركنا مبنى المستشفى على يميننا سقطنا مرة أخرى في ظلمة صلدة من الصنف جداً اختراقها، قلت للسائق: حاول. قال: كما ترى أنا أفعل المستحيل.

كان من الجنون أن نفتح زجاج النوافذ فالبرد بالخارج لا يرحم، ويخار أنفاسنا كان يتراكم على الزجاج، فيصنع طبقة رقيقة تتواطأ مع طبقة الشبورة التي أحكمت خيمتها علينا من كل جانب.

وقفنا أكثر من مرة لنمسح الزجاج من الداخل ومن الخارج، وعاودنا المسير، ثم توقفنا قبل أن ننحرف إلى الطريق الجانبى حيث سنمر بالقرب من إحدي قري الضواحى، سمعنا صوت مؤننها يتضافر مع صوت المقرىء الذى يحلق صوته من البعيد من جهة المدينة.

الشبورة تتوعدني منذ الزمن القديم، مع الخفقة الأولى للقلب،

كنت أفتح باب الصباح فأجدها أمامى بثوبها المشفول من الدانتيل، هى مثيرة للأحلام تعيد للذاكرة سرير الأب بالناموسية الضافية، وتحيى في الأنف رائحته التي تفوح من موضع رأسه على الوسادة. الناموسية هابطة على جسدى الصفير من الأركان الأريعة فتحلق الروح وترفرف في محيطها الواسع.

أجدها عل باب الصباح تحجز عنى دار جدى، وحوش الدار الكبيرة، وتخفى عن عينى بيوت الجيران، فتنهض الوحشة. العين التي تعيش في الإمكان يستحيل عليها المشاهدة، وبيت المحبوبة هناك على ناصية الشارع.

هى الآن واقفة بزيها المدرسي تنتظر خروجي الصباحي، ومكوثي الطويل تحت العامود حتى موعد الذهاب إلى المدرسة.

أجوس وحدى فى البخار فيتلاشى جسدى، وتنتشر ذراته فى الفضاء، ولا أدرى هل أنا سائر على قدمى أم أنى أحلق بأجنحة بيضاء، لأدنو من عتبة البيت فأجدها أمامى فى دائرة مغلقة، دائرة تتسع لنا وحدنا، ورغم القرب واللقاء الحميم تنتابنى الرغبة فى الفرار. لا طاقة لى فى الوجود وحيدين، دون الآخرين، فى وقت غير هذا أتمنى غيابهم، واللقيا التى أحتشد لها فى الحلم، لا أطيقها فى التحقق، ابتسامتها مضيئة ووجهها المورد يقول هيت الك. أغمغم بتحية الصباح والانفاس المضطرية تنفضنى، وقلبى الصاخب يزلزلنى، تضرح هى من الدائرة إلى خفاء

T 17 [

الشبورة فتتالاشى، وبترك في الصدر حسرة، فأحلق لأغلق الدائرة من جديد، أجدها أمامي تسير، لو أستطيع أن أمسك كفيها الرطبتين، لو أقترب حتى أتشمم فوح شعرها المنسدل على المريلة من الخلف، لو أنى أنتهز انغلاق الدائرة وأقول لها شفاهة ما سطرته على الأوراق المختلسة، وتختفي مرة أخرى، وأحلق من جديد، ترفرف أجنحتي فوق البخار المتصاعد من الأرض وبهبط ثقل جسمي تحت السحب المتراكمة من فوق.

وأجدها الآن داخل الدائرة، تخترقنا من خارج المحيط أصوات الناس وكلاكسات السيارات وزمجرة القطار الواقف في المحطة التي نعبر بوابتها الحديد. فتقطر على رؤوسنا حبات الندى. على الرصيف جاورتها، ودنوت رغم أطياف الركاب المنتظرين، سمعت الفرقعة فتأكد قرب قدوم القطار، اهتز بدنها للصوت المدوى فنطقت قائلا: لا تخافي إنها كبسولة التنبيه. وتجرأت علي طلب الموعد الليلي فجاويتني بسهولة، والبسمة الوبود لم تفارق ثغرها المضموم، قلت: سانتظرك تحت الشجرة في فراندة البيت الكبير، وأسرعت من خطوها ضامة حقيبتها السوداء إلى صدرها.

ظللت في الدائرة وحدى حتى تقوضت جدرانها بكشاف القطار القوى، نوره أقوى من النهار، يخترق مسام الجلاء ويندس في الضلوع ليكشف سرها الخفى،

وقفنا خارج السيارة نستطلع المكان فلم نر شيئاً من حوانا، كنا نتحسس جسد السيارة حتى لا نفقد المسافة بيننا. قال السائق: يمكنك التأجيل.

- كيف بقد حجزت!!

قال وهو يفتح باب السيارة: التأجيل سهل،

ملت برأسى لأمرق إلى المقعد، واحتواني دفء الداخل،

قلت: إنها تنتظرني على موعد الرحلة.

وأدار الموتور متبرماً، تقدمنا عدة خطوات، كانت السيارة تمشى فوق أرض وعرة ترتفع إلى أعلى ثم تهبط فجأة في انحدار غير مأمون، العيون المفتوحة فقدت جنواها، وضوء الكشافات لا يكشف إلا القليل. رضينا بهذه الحركة المحبودة، وتمنيت أن يظل السائق راضياً عنى وعن رحلتي حتى نجتان هذا الطريق الترابى، ريما يكون طريق الأسفات أكثر أماناً، قلت له: الصعوبة هنا فقط حين نخرج للطريق العمومي ربما تتضع الرؤية.

- العمومي أكثر خطورة لأننا سنواجه كثير من السيارات،

توقفت السيارة فجأة، وهدأ صوت الوتور، فاتضح لنا نباح الكلاب وأصوات المآذن التي صارت أكثر قرباً، فتح الباب ليهبط إلى الأرض وعاد إلى مشيراً إلى الطريق المقطوع.

انظر لترى بنفسك.

كانت هناك قناة محفورة ما بين الزرع الروى والمسرف الموازى الطريق، وبون أن أجيبه رحت أرفع الحجارة الطينية الكبيرة السد بها القناة، وهو من جانبه بدأ يدك بأقدامه الحجارة، لسوبها بالأرض ليتمكن من العبور.

هى نفسها كانت تقف ورائى حين خرجنا من غرفة النوم الدافئة، فتحت باب الشرفة الأطالع الطريق، قلت لها: هذا موهد نزولى،

خد بالك من نفسك الشبورة نازلة بثقلها.

لم تكن تبالغ الننى حين نظرت لم أر شيئا البتة، وفي أيام الصيف كنت إذا سمعت انطلاقة الميكروفون تتهيئا لتسابيح الفجر، أنظم من حضنها الألقى نظرة على الطريق، فأرى مصابيح المدينة تبرق من بعيد، فتزيل من قلبي وحشة الظلام والخوف من العودة الباكرة من هذا المكان النائي.

ارتديت معطفى الثقيل، قبل أن أغلق أزراره دخلت بجسمها النحيل بين دفتيه التجمعنى بين دراعيها، خطفت قبلة الرحيل. بعدها سحبت ضلفة الباب، ونزلت السلم محادراً، كانت الشقة المقابلة مغلقة على روائح النوم وبكاء الطفل الذي قرصه الجوح فقامت يده تجوس في جسد الأم المدد بحثاً عن الثدى المكنون في دفئه.

الشبورة تجول بين العمارات المرتفعة وتقف على أول الطريق

تتلاطم كتلها الكثيفة كأمواج بحر عاصف، وأنا أهمس القلب المضطرب: تماسك.. لا بديل عن العودة إلى البيت.

عيناى عاطلتان تماماً، أجعل ذراعي أمامى لأجوس كالأعمى في عماء الشبورة، دائرتي هذه المرة محدودة، فصلت على قدر هيكلي، فلا امتداد لها.

أقول لنفسى: أنت الآن كالصوفى الذى يعيش الحلول، أنا الكون والكون أنا استحلت إلى بخار متطاير، البخار هو امتداد كينونتى،

وأسائل نفسى: هل أنا الآن في حالة العدم؟

وأرد على نفسى: بل حالة الوعى المطلق، لانك صرت جوهراً فارق النسبي.

النباح يقترب كلما دنوت من الطريق الرئيسى، هذا الكلب الأسود أعرفه، كل مرة أحاثره، في القدوم الليلي وفي العودة الصباحية، حاوات أن أكسبه، وأحوز صداقته، واكنه هذا النكد عصى على الترويض، إنه في حالة عداء أبدية مع البشر، وأحس أنه يدرك سرى، ويبدو لى أنه عصبى المزاج يدعى الحفاظ على القيم، وإن كان في النهاية مجرد كلب. إنني أخشاه أكثر من شواهد الموتى التي أتركها الأن خلف ظهرى.

منار الوصول إلى الطريق الرئيسي أمنية غير متحققة، فهناك ربما تمرق سيارة استئس بنورها أو بصنوت موتورها، فيتأكد لى الوجود الحى للبشر الآخرين، هؤلاء الذين أشاركهم تلك الحياة، لا يهمنى الآن أن يمر علىَّ عابر، فتثير عودتى المبكرة من هذا المكان النائى الشكوك فى نفسه.

ألمح جدران دائرتي المغلقة تتمطى، وتتباعد، قد تنهار مرة واحدة، فينكشف الوجود كله. الدائرة تتسم وتتسم فتدخل منها وجوه الوتى أعرفهم، عاشرتهم، وعشت بينهم يوماً، ورحلوا منذ عهد بعيد، هذا وجه أبي يدخل الدائرة ويتضبح هيكله ملفوفا في الكفن الأبيض، ومن ورائه تأتى أمى ثم يأتي نفس أخسرون في صف لا أرى نهايته، بياضهم ممتزج بشفافية الشبورة، فلا أدرى أهم أطياف أم أن الشبورة تتخلق على شاكلتهم؟؟ إنهم يتحلقون حولي، ويغلقون عليُّ الدائرة. أنا الآن بين دائرتين، لا فكاك لي، توقفت قليارٌ حتى تقدم منى أبي، رفع يده العظيمة من تحت بياض القماش الذي انهال كقطن منبوف، ولس بيده شعري، ودنت أمي حتى سمعت أنفاسها، ورأيت دمعة كبيرة تسيل على خدها، وارتمت في حضني بشوق لا يحد، صرت الأن بينهما، ثم دفعاني رويدا .. رويدا باتجاءِ الشواهد، وكتلة البشر المصاحبين لهما مدوا أيديهم نحوى في استجداء، قاومت قليلًا، ثم نفضت يدى منهم، فسقطوا على الأرض عظاماً مفككة. قلت: لا أريد الآن.. العمر ادى مديد. فناحت الأصوات من حولي حتى غلبها النباح، ها هو الكلب الأسود يخترق الدائرة، سواده هو

ПМП

الشيء الوحيد في البياض الذي أغرقني، جذبني من ذيل سراويلي ليخرجني من الدائرة المحكمة، ثم لحت شبحه الداكن يتقدمني فسرت وراحه، وصلادة الأرض من تحت أقدامي أكدت لي أني الآن فوق الأسفلت، وتوارت الأطياف التي حاصرتني، وتوهيج نور مباغت، وسمعت حشرجة «موتور» قديم بالقرب مني، ثم أتاني صبوت قطار الصباح مهللاً، وانتفضت للفرقعة المدوية حين داست عجلاته المديدية كبسولة التنبيه.

بعد فترة وجيزة أضاء نوره كصباح جاء على غير موعد، اتضحت الرؤية تماماً.

ها أنا أرى «بلوك» السكة الحديد، ومظلة السيارات، والعمارات المرتفعة، وأحياني صخب الأجراس التي تهيىء لقدم القطار.

ضغط السائق بقوة على دواسة البنزين فزمجرت السيارة، انفرست عجلاتها في طين القناة، ودارت في الفراغ، نزلت لادفع جسد السيارة من الخلف، فوثبت إلى الأمام، واستراحت في وقفتها على الأرض الصلية.

وسرنا الهوينا، نرقب الطريق من كل جانب نتسمع لمسوت الإمام ينهى المسلاة، بعد حين لمنا شعلة من لهب، انقشع لها الجدار الشرقى للشبورة فرأينا على وجهها أبراج الحمام والمئذنة وشواشى النخيل واتضح لأسماعنا نعير الجاموس، وثفاء الأغنام وبكاء الأطفال، وتلمست الأنف رائحة الفيز واللين المخثر.

#### شاشة بيضاء فارغة

إنه الاثنين، يوم العرض السينمائي في «ميس الضباط» عندما هبطت الظلمة، ولم يعد غير المصابيح التي تبرق، غادرنا الفرع، وهناك عند باب الميس أوقفنا العربة «الجيب» نزلت أنا وعبد المنعم نحمل ألة والشاشة الطويلة البيضاء، كان عدد من الضباط منتشرين وراء الطاولات، أمامهم أطباق العدس المصفى والجبن الأبيض والحالاق الطحينية، والأولاد الذين يرتدون السرويل البيضاء والطواقي البيضاء يتحركون بنشاط بين الصفوف، ضيقت عيني حين واجهني الضوء القوى وظللت فترة طويله حتى وضحت الرؤية.

رفع الضباط رؤوسهم عندما رأونا، وسالوا عبد المنعم عن الفيلم، فقال: ثرثرة فوق النيل. ثم مال على أذنى: علّق الشاشة. فاخترقت الممر الطويل حاملاً الشاشة الملفوقة، وتفاديت ألا تضرب الأطباق أوتخبط أحد الضباط، وقات في نفسى: إنهم بالتلكيد سيسعدون بالفكرة.. فهي جديدة، ولم تخطر على بال أحد، والضابط محمد قال لى إنها فكرة عظيمة.

طلبت من أحد السفرجية أن يمسك لي الكرسي لأصعد فوقه

وأمد الشاشة على المسمارين المثبتين في أعلى الجدار،

وسائني عن اسم الفيلم، قلت وأنا اقفر إلى الأرض: كله ضرب، فتهلل وجهه الأبيض واستدار يحادث زملاءه بفرح.

كان عبد المنعم مشغولاً بتركيب الفيلم، قال: حظك.. سيادة اللواء مسافر. فقلت له: حتى في وجوده.

كان حكى عن اللواء، حين قام ذات ليلة بعد انتهاء العرض، ومر عليه وهو وراء الآلة خالعاً (البيريه) عارى الرأس: فأمسكه من طرف شعره وراح يضربه في الحائط قائلاً له: لازم تحلق شعرك!

وفى ليلة أخرى كان يعرض فيلماً قديماً فانقطع الشريط أكثر من مرة، فقام اللواء والضباط من خلفه، ولما وصل عبد المنعم قال له ساخطاً: احبس نفسك عشرة أيام، فلم يملك إلا أن يرفع يده بالتحية ليقول: عُم يا قندم.

وعندما أقبلت على الفرع فرحت بالسينما وطلبت من الضابط محمد أن أقدوم بالعرض بدلاً من عبد المنعم، فرفض، ثم إن العقيد أمرنى بالتدريب على العرض فأنا عسكرى مؤهلات يحسن التعامل مع هذه الآلة بدلا من هذا الفلاح الذي يعمل على جرار، وقلت للضابط محمد: إن العقيد طالبنى بذلك فأجابنى:

تزاحم عيد من الجنود على باب الميس وأطلوا برؤوسهم

مبتهجين، ونادى واحد منهم على عبد المنعم، وأشار بيده يستفسر عن اسم الفيلم، فنطر عبد المنعم يده وانشغل بتركيب الشريط وجاء السفرجى من أخر الميس ودفعهم إلى الخارج، فسمعنا همهماتهم من خلف الباب، واحد منهم مد بوزه فى الثقب سائلاً عبد المنعم عن الفيلم ولأن عبد المنعم لم يجبه، شتمه الجندى: فاكر نفسه باشمهندس.

انتهى الضباط من العشاء فرفعت الأطباق وبقايا الخبن المفتت. ودار السفرجية على الطاولات يمسحون مشمعاتها بخرق قديمة، وأدار الضباط الكراسى وصارت وجوههم تجاه الشاشة البيضاء المفرودة على الجدار البعيد، خلعوا «البيرهات» ووضعوها تحت مرافقهم، صرت لا أرى غير مؤخرات الرؤوس التي يحوم حول بعضها دخان السجائر، ووقف عبد المنعم يفرك كفيه متحفزاً لتلقى الأمر، اقتريت منه وقلت له: أنا خايف.

ظهر الرأس الضخم بنقنين مختوقين بأزرار السترة التي يضيء كتفها صقر وثلاثة نجوم، تنخم من أنفه وأشار بيده: إبدأ يا بني.

هيأت نفسى وشددت ذيل السترة إلى أسفل، ووقفت فى وضع انتباه، بلعت ريقى وبدأت الكلام: مساء الخير. فاستحالت الأقفية إلى وجوه بعيون محدقة وأنوف مشمئزة وشفاء منحرفة على جنب فى حالة اندهاش، وأكمات: الليلة نبدأ تقليداً جديداً. كل مرة كنا نكتفى بعرض الفيلم أما اليوم فسنحاول تسليط الضوء على بعض الافلام المهمة لنتعرف عليها وبصبح أكثر إلماماً بظروف إنتاجها ثم نحاول فك ألفازها حتى لا يظل الفيلم مجرد تسلية عابرة. ضاقت تحديقة العيون، والأنوف ازدادت ارتفاعاً وشموخاً وازدادت الشفاه التواء، وأنا ازددت خوفاً وارتباكاً وصممت على المواصلة، رفعت يدى لأمسح العرق الذي نضح على جبينى، وأكملت: فيلم الليلة مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ وفي هذه الرواية حاول الكاتب التطبيق الاشتراكي في فترة....

وقوجئت بالأيادى التى رفعت مرة واحدة لتشير فى ايقاع واحد منضبط تأمرنى بالجلوس، فعدات «البيريه» على رأسى دون داع وتواريت وراء عبد المنعم ورأيت الرأس الضخم يسأل عبد المنعم عن اسمى قأجابه: عسكرى جديد فى الفرع يا فندم. وسمعت التعليقات المتهكمة: عساكر أخر زمن، وسمعت نداعه: اطف النور يا بنى وابدأ العرض، أسرع السفرجى إلى الباب وفتحه فاندفع الجنود إلى الداخل، بعضهم استطاع أن يخطف الكراسى الفارغة والأخرون جلسوا بين أرجلهم محملتين في الشاشة الصامتة، وهبت نسمة هواء خفيفة من جهة الباب جففت العرق البارد، ولما أطفىء النور وانشغل الجميع بالفيلم

 $\Pi$  77  $\Pi$ 

انسحبت دون أن يرانى أحد إلى الخارج، تسلقت أكياس الرمل وسرت فوق الأسفلت الأسود الناعم ليقودني بعيداً... بعيداً. وكمية كبيرة من الهواء الرطب استنشقتها رئتي دفعة واحدة.

#### زقصة الطير

كنا أمام القاعة، ننتشر على سلم الزحام، والزميل الذي يخطب أحاط فمه بكفيه، انتفخت رقبته، وسال العرق تحت شعر الجبهة، وعيناه كانتا متوترتين خلف النظارة التي تعكس شمساً صغيرة، وأربعة من الزملاء، وقفوا خلفه واضعين أكفهم حول أفواههم يرددون ما يقوله، فيسمع الجميع، من أعلى درجات السلم، أمام الباب الكبير المغلق، حتى البقعة المزدهرة بالورد والحشيش الأخضر عند المدخل.

قال الزميل: علينا أن نمر بالمدرجات لنقنع باقى الزميلاء بموقفنا وننتهى إلى عقد مؤتمرنا، داخل القاعة، فهى قاعتنا وليس لأحد حق منعنا من دخولها. وهتف زميل من آخر الحشد رافعاً الجريدة على عينه المواجهة الشمس: لا أشغال شاقة وتأبيده.. الجامعة طالعة.. أكيدة.. أكيدة.

وربدنا ورامه حتى سرت ماء الحياة في عروق الورد، فاعتدات أغصائه، وازدهرت أوراقة الحمراء، ونسمة الصبح حملت هتافنا، ووزعته، على النوافذ المفتوحة، فبرزت رؤوس الطلبة، وخرج أخرون ليقفوا على الأبواب تحت ضوء الشمس المنعكس بقوة

على الجدران السميكة.

فجأة.. ومن دون توقع، انفتح الباب الضخم وهجم منه رجال يحملون عصبياً غليظة، اندفعوا بسرعة خاطفة من وراء ظهورنا وبدأوا الضرب بعشوائية، فتفرقنا في كل ناحية، ووقعت بنات على الأرض، والرجال لا يكفون عن تطويح الشوم في الهواء حتى فرغ لهم المكان تماماً، لاذ بعضنا بالأبواب المفتوحة. وبعضنا بالسور المرتفع، والبعض تحلق وراء أحواض الحديقة، يصرخ في وجه الرجال: بلادى لك حبى وفؤادى.

والسلم الرضام بانت درجاته النظيفة الفارغة، والباب الكبير ظل مفتوحاً على آخره، وأمامه وقفت نادية يدها على وسطها غير حافلة، والرجل الأكرش كان يقترب منها ببطء رافعا عصاه إلى أعلى رأسه مهدداً. وثبت هذا المشهد فترة طويلة، وتعلقت أنفاسنا، ولم نملك غير الترقب، والرجل يدنو، ويدنو، ونادية صلبة في وقفتها بالبنطلون الجينز والقميص الأبيض والبلوفر الرمادي المربوط في عنقها تدلى على ظهرها مع شعرها الأسود الناعم.

اقترب الرجل ورفع العصا فوق رأسها تماماً، تخشبت يده، ثم ارتخت، وبدأت تنسحب بتضادل، وفي هذه اللحظة بالذات مدت نادية يدها وأمسكت العصا من طرفها، وبكل قوتها راحت تضرب الرجل على كتفه وهو يتراجع مهزوماً، فصحنا بصوت

واحد: شاطرة برافويا نادية وبدأنا نتقدم خلعنا البلاط وحواناه إلى طوب صغير وجعلنا نقذف الرجال، وهم ينسحبون بظهورهم إلى الوراء.. إلى الوراء، ونحن نتقدم بتصميم وعزم، كنا نشكل نصف دائرة، والرجال صاروا بين فكي الطقة التي تضيق وتضيق، ولما تأكنوا أنها ستعصرهم، رموا عصيهم، وفروا، ثم اختفوا في الظلمة خلف الباب الكبير. رُفعت نادية على الأعناق، وصربًا جسداً واحداً، يندفع في حركة متوحدة، ويهتف بحنجرة قوية، والجسد المتوحد غسرب بكتفه الباب فانفتح، وتمطى الجسد بعنفوانه إلى الداخل، فانفتحت القاعة، والرجل الذي حياول منعنا رفع فيوق الرؤوس، وألقى به إلى الخيارج، والباب الكبير ظل مفتوحاً، يمد مستطيل نوره إلى صفوف الكراسي، ويستقبل النسمات العذبة من بين عيدان الورد، لتستقر هناك، عنه المنصة، فاهتزت لها الستارة الممراء الشامخة وتراقصت بين ثناياه طيور كانت راقدة.

#### وجه معكوس

على ضوء «الأباجورة» كنت على مكتبى مستفرقاً في قراءة رواية غرائيية، ما بين الفصلين رفعت عينى، فوقعتا على الزجاج المقابل، كانت الصورة المعكوسة تبرز الأشياء التي سقط عليها النور القبوي، في البورة، ثم تتلاشى المكونات الأخرى في الخلفية، تعرفت فيما بين هذه الأشياء على يدى، والخطوط الواضحة لمنامتى، واكنى لم أر وجهى لأنه في الظلام، ملت قليلاً لأجعله في دائرة الضوء، فلم أتعرف عليه، كان وجهاً لشخص آخر، لا أعرفه.

غيرت من سحنتي علَّ الوجه المعكوس يستجيب، ابتسمت، فعبس، عبست، فابتسم، رفعت يدى فارتفعت، أخفضتها، فانخفضت، يدى تطاوعني، ووجهي يعصاني.

قمت عن المكتب فقامت معى يدى، دنوت من الزجاج فخرج الآخر منه، لم يوجه إلى كلمة، تجاهلنى تماماً، والتف حولى، ليستدير إلى المكتب، اتخذ موقعي هناك بصرامة.

رفع الكتاب بين يديه، واستغرقتة القراءة، ووجدتنى أتداخل مع الأشياء المعكوسة على الزجاج، وصرت وجهاً يتأمل -بثبات-الجالس على الكتب.



#### صوت غير ما'لوف

رأيناه يأتى من بعيد، شمس المغيب فى وجهه، وظل يتمدد وراء بطول نخلة، كان يسير تحت أشجار الطريق، فينمحى الظل مؤقتاً، خط السكة الحديد يحدد الأفق الخلفى، ويؤكد نهاية الطريق الذى انحرف إليه.

نحن نعرف أنه قطع مسافة كبيرة حتى استدار، حين عبر ظل الشجرة الأخيرة، اتضح حمله، وبانت يده قابضة على الشيء المكنون في لفائفه.

هرع الأخ الأصغر جهة البيت، سمعناه يهتف لأمه.

-- عاد.. أبي عاد.

لم نترك المكان، تشبثنا به، قانا: سنلقاه هنا على الطريق، لم نستمع لنصيحة الأخت التي قالت: من الأفضل أن يلقانا في البيت.

كان أهل القرية قد عادوا من حقولهم من زمن وجيز، انتشر بعضهم على الجسر، وتوزع البعض على المصلات الطينية لللحقوا بصلاة العصر قبل الفياب النهائي للشمس، بينما النسوة أشعان نيران الكوانين، فانطلق الدخان من فوهات



الأسطح ليتلاشى في رمادية السماء.

وكنا من موقعنا نرى وميض النور الكهربائي يضوى في المدينة البعيدة، هذه المدينة التي ترحل إلى نورها المراوغ، كل مساء نرقبه من بعيد، ويشتعل في صدورنا الشوق للعودة إليها. قال الأدن هنا حدائنا أفضل ولا عودة إلى هناك أبدا.

وليل القرية يأتى مبكراً تماماً كصباحها، الآن هو يقف بيننا، قال معاتباً: لماذا تقفون هكذا على الجسر؟ وهمهمنا ونحن تلقى نظرة شرهة إلى حمل يده: كنا بانتظارك. وتجرأ أكبرنا ليسأله: هل ابتعته من سوق المدينة؟ ودفعنا أمامه لندخل إلى الردهة. كانت الأم تقف مهيأة لاستقباله بوجه بشوش.

تقدمت الأخت إلى المنضدة التي جهدت في إعدادها منذ المسباح، تلمست مفرش الدانتيل وأعادت إحكامه من كل الجوانب وانشغل الأب برفع الشرائط عن الصندوق الورقي، ثم سحبه من الداخل بهيئته المستطيلة وسماعته الأمامية المثقوبة والزر لاختيار الموجات والزر الفتح والفلق، خلع الأب غطاءه الخلفي ليرص البطاريات الجافة في مجريين بطول الجسم فرأينا أسلاكاً رفيعة الغاية وعدة معقدة ومتداخلة.

اعاد الآب الفطاء إلى مكانه، وضغط عليه حتى سمعنا له «تكة» تحسم استقراره، ثم رفعه بين يديه ليجعله في مقابلتنا.

ران مسمت بل حسبنا أن الكون كله يصيخ مثانا بانتظار

حركة اليد التي أدارت الزر، فانطلق صوت من داخله يردد لحناً جميلا فعدنا بظهورنا لنصنع حلقة، أردنا أن نوسع لينطلق اللحن حرا من دون أن تخنقه كتلتنا المتجمعة.

فى البدء جاء الصغار شبه عرايا، جلبهم الصوت من بيوتهم، لحق بهم غلمان يكبرونهم سناً وبنات صغيرات أطلقن ضغائر شعورهن بحرية، وأعقب الجميع النسوة اللاتى تركن خبزهن وطبيخهن ولم يحفلن بالنخان المنساب من الطاقات من دون قيد، بعدهن الرجال بجلابيبهم المفتوحة عن الصدور، فركوا أياديهم الخشنة لتتناثر من أثر احتكاكها فتائل صغيرة من طين الكد.

وتجمعت بين أوراق الشجرة المنصوبة أمام الباب طيور كانت تفرد في فضاء الحقول، توقفت عن التغريد واشرأبت بأعناقها نحو الصوت.

سال الأب: هل ترغبون في الذهاب إلى المدينة؟ وأجابه صنوت من خارج البيت: كيف وقد أتت إليهم المدينة!

#### الضحى والليل

#### ١- المتبرة:

الرجل يفور في جسد الليل النائم، يدوس الموت، يعتلى المصاطب الطينية، والبوم لما رأه انزعج.. أسقط نظراته متخفيا في أعلى الشجر العجوز.

المارد الحارس كسر ريم المصرف، تعدد في القاع، لاهيا بفرحة الماء – (هل يجروء الإنس على شق رهبة الصحت العظيم؟)

هكذا سنأل نفسه وأكد:

من يقترب تلحس لحمه النار المقدسة.. وشهق الماء تحت ضريتة القرية، تناثر على الضفتين.

والرجل يعمق عينه في اللوحه الرخامية ود. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية». الشاهد رابض، تطلع من جسده الأبيض رأسان لكل رأس طريوش أحمر وزر، وعلى ظهره تمدد الخوص الطرى على الجانبين وبقايا زهر انطفأت جفونه.

«هه.. توكلت على الله» وضمرية الفساس أيقظت النائم، فستق

|--|

التململ الكفن فانسدل، وفأس الرجل لا تعبأ تنهش العفرة، تلقى بالتراب والحجارة، مصابيح المدينة حمن بعيد - تحملق معلقة الأنفاس وكل الشواهد والشجر، والريح لما عبرت ضريت كتفيه ووشوشت: تنام الهوام هنا والسارقون وحراس الموت..

ضغطت قبضة الخوف قلبه، أنام يد الفأس على جدار المقبرة نظر خلفه، السور تطل منه رؤوس حجرية وجنوع الشجر المنتهى في السماء.

صبوت أنفاس تخرج من رئة مكبوتة بحجم الكون، وخطوات لقدم ثقيلة، وساقية تئن في البعيد، جلس على كومة التراب، اضطربت الأجنحة لما الثقاب اشتعل، التوى دخان اللفافة في محاورته الهواء.

كل المقابر تعرفه والطرق المتعرجة، بآياته الكريمة يمنصها البركة، يملأها بالأجساد، ينظف أحواشها، يسميها بأسمائها، يزرع عندها الصبار، ويروى أشجار التمر حنه.

ماتت قبضته على اليد الخشبية، ضرب الأرض وضرب.، ظهرت الأحجار متراصة متماسكة، دفعها بيده، في أنفه تشبثت الرائحه الثقيلة العفونة.

(في الصبح.. شق زحام الباكيات، فتح له الباب ودخل، حمل الجسد مع الرجال إلى المفسلة... دعاه ليقضى الحاجة الأخيرة، وبالمس رفع شعر الإبطين والعانة... ومن الإناء دلق الماء.. قلب

الجسد الطيع.. وأزال الرغوة بالكفين.. دعك الوجه الباهت.. جففه.. دس القطن في الأنثين والإست.. وملائكة السماء تحوم حوله تحثه.

الصريخ عند الباب يتكثف في الأنن اليسري.. تتلمس الصرخة الحزينة والصرخة المجاملة.. والرجل يقطع القماش الشاهي الأبيض، يجمع أطرافه على الجسد. يمرر عليه الإبرة والخيط.. يأسر بحمل الماء إلى الضرابة البعيدة.. ويحمل الجسدإلى السرير جهة القبلة.. ينزل أكمامه.. يسوى عمامتة، ويسبق المشيعين إلى المقيرة....

كانت الشمس تضبح بالسخونة والضوء السخى، هبط الحفرة، سمع الأنفاس السماوية تتردد، كنس المكان وسواه، فرشه بالرمل الرطب، طرد الذباب، وثبت حجراً الرأس المقبلة..)

رفع الحجارة أعلى الحفرة، انثنى ظهره، «بسم الله» أشعل ثقابا.. الجثة راقدة على الرمل مفكوكة الكفن، ترتاح رأسها -جهة القبلة على حجر، النار اسعت يده، أشعل ثقابا.. السقف يهبط والأرض ترتفع في تحد، جرجر الجثة جهة الغين، مددها بين الجدراين.. عاود رص الحجارة، انهال التراب عليها، جمعه بباطن الفاس، سواه، ضغط عليه بالكفين، دكه برجله.

وجه الجثة جهم يجمع بصقة «لا بأس» لمعت أسنان المم الذهبية، خلعها الرجل نسها في جيبه. تذكر السروال الذي تبرن

منه عورته، فك القماش الشاهى الأبيض، طواه مع الجلباب والعمامة، رفع الجسد على البنية النحيلة، جرجره للحظة، ثم عاود رفعه..

انهطلت يدا الجسد على بطنه، واختار أقصر طريق.. ها هو يسير به تحت الشجر المتشابك.. والعيون المحملقة تكثف في حدقاتها الصورة والمارد لما يزل على الجسر يلهو، هذه الأرض التي يطويها مملكته، هو أوحدها، او تبدى له المارد جسدا حيا لقتله، والحياة حين تنسحب مخلفة الموت للأجساد يفسلها بمائه الطاهر، ولا دخل له فيما يقع خلف جدران المقابر، بعد أن يذكرها بالرب، والنهى.. ويردد الشهادتين، ويكون آخر الكلام.. يدع للملكين الأمر، يضربان الأرض عند الرأس بالحديدة الطويلة بمسافة الأرض والسماء.

#### ٢- الزياره:

الفقهاء والشحائون، عمى وعور ومبصرون، لما رأوا موكب الحزن، تمسحوا بالشاهد الرابض تبرز من جسده الأبيض رأسان لكل رأس طربوش وزر، داروا حوله وقرأوا: «قل هو الله أحد.. الله الصمد..» الزوجة البضة في المقدمة، تخدش الصدر تلطم الوجه، تذكر الميت بالصبية المعفار وتلوم الله.. ومن خلفها

ПтоП

النسوة يحمان السلال عليها أغطية -جوقة صريخ مهدود-المقابر تصطخب بالأسود.. والقلوب التى تأكلت أنبتتها الفرحة بزيارة الأهل، أقعت هياكلها تصيخ تحصى المحب والجاحد.

والنسوة هناك والرجال انتشاروا يطعمون الموتى الآيات، ويمنحون المقرئين الفطائر والخبز، يروون أشجار الصبار الذابلة المرحشة، ينثرون الماء على الشواهد وحولها، يقطعون الفروع الخضير، ويوزعونها على المصاطب.. عند الشاهد الرابض اجتمعن، الزوجة تمرغت في التراب.. نثرته على رأسها، وهن ينهنهن دامعات الأعين، والفقهاء يستعينون بالله من الشيطان الرجيم يأمرون بالاقلاع، فلا تقلق الموتى في مضاجعهم الآمنة..

- من الحرير للتراب.. صدخت المرأة الوالهة وتذكرت ليلتها الباردة (ورث العز عن اجداده، بدأبه ارتقى عنان السماء السبع، أضاف إلى الأرض أرضا ولما انفض زمانها، ابتنى العمارات وسير السيارات وسكت قلبه حين اكتشف ضياع بعض ماله).

تهافت الشحائون على القروش التي نثرت على سطح المقبرة، والشيخ الوقور زجرهم رحمة بالعظام.. السيارة الجيب من خلفها السيارة البيضاء وقفتا على الجسر هناك، الضابط على كتف كتف تلمع النجوم بينما نامت الأشرطة السوداء على كتف الشاويش، والرجل النحيل عند رسفه الحديد، رأسه في الأرض... أهذه هي المقبرة؟... هز الرجل النحيل رأسه

الضابط- موافقا لم ينتبه للطمة القوية على خده، أشار نو
 النجوم الرجال:.. أعيدوا الجثة مكانها..

جاوا على كتف واحد منهم فأس، عند الفتحة ضربوا بها الأرض، والنسوة تجمعن على الضابط. انزوى بالزوجة في الركن، انهدت على الأرض، أطفأت الغيبوبة عيونها .. أسرعن حواها، بلان وجهها بالماء، بينما قدم الرجال يحملون اللفة البيضاء المتهادلة، تحلقن حواها جوقة عويل، تجمع كل سواد المقابر وتكثف حول الشاهد الأبيض... أهيل التراب.. عفر المكان الدهشه والسؤال على الوجوه المعصبة، وقر النجوم لا يجيب... ذهب ورجاله إلى السيارة التى نفخت الدخان والغبار..

## أسد السيرك

رأيته يقف على بايه يضع على رأسه طربوشاً ورقياً أسود له خطان من الأمام، أحدهما أزرق والآخر أحمر، ويمتد تحت أنفه شارب مبروم إلى أعلى، وكان قميصه في سراويل، وأطراف السراويل داخل الجورب، وكان يمسك بيده عصا طويلة، ريط برأسها الخيط، وجعل منها سوطاً.

اقتریت منه وأنا أتحسس طرطوری الذی سقطت شراشیبه علی عینی، وقفت أتأمله وهو یرکن بکتفه علی جانب الباب، ویضرب السوط فی الهواء، فتفرقع أطرافه.

قال لي: تلعب معى لعبة السيرك.

قلت: أخى أدخلني السيرك ليلة الأمس وكان به أسد كبير.

قال: أنا عندى الأسد.

قلت له: أنت تسخر مني،

قال: في الفرابة التي بأخر الشارع كلبة وادت عددا من الجراء.

سألته: ما أنا والجراء؟

أجابني: نستطيع أن نجعل من أحدها أسدا،

| YA E | 1 |
|------|---|
|      |   |

فى الشارع الخلفى الذى تقع فيه دورنا كانت الأبواب مغلقة والشخس تملأ المكان، والظل لم يزل معلقاً على الجدران، أما الشارع الكبير فكان يموج بأهل القرى العائدين من المواد. كانوا يمشون خلف الحمير التي ترفع الأولاد والبنات الذين يرتدون الطراطير وينفخون في المزامير.

قال: ها هي الكلبة في الركن البعيد،

قلت: اقذفها بحجر،

كانت كلبة سوداء لها أثداء عامرة، تتدلى بثقلها إلى الأرض، انسحبت دون مقاومة، وألقت علينا نظرة عاتبة، كانما تقول: ها قد تركت لكما المكان فلا تؤذيا جرائي.

سألنى: أيهما تختار؟

قلت: هذا .. فهو بلون الأسد.

وأشرت إلى الجرو ذى اللون البنى الفاتح، فانحنى إليه ورفعه من تحت بطنه، بدأيعوى عواء مسرسعاً، لا يضر ولا ينفع، وعدنا نحو دورنا، حيث أحضر قفص الجريد. وقال: هذا هو بيت الأسد

أحضرت قطع القماش القديمة، وقلت: هذه هي شيمة السيرك.

ويدأنا نغرز العصى والجريد في ثقوب الحائط، وتمدد عليها قطع القماش فتكون السقف، وأسدانا بعضها لتكون سورا يمنع العين التي يعجز صاحبها عن فهم الوضع.

وسألته: من منا سيكون المروض لهذا الأسد؟

قال: ها أنت ترانى بهيئة المروض، ولا ينقصنى شيء.

قلت: وأنا أقدم الغناء، وأعمل الحركات التي تضحك الأولاد.

قال: أنت لا تستطيع أن تقول «المهرج».

قلت: ولكن هذا الذي تقول عنه كان له وجه أبيض وله رموش طويلة وشفاه حمراء غليظة.

قال: تعال،

أدخلنى العجرة بأخر الدار حيث نثر الدقيق على وجهى ثم مرر القام الأسود القصير حول عينى، ومرر القام الأحمر الدهنى على شفتى، وأحضر مرأة صغيرة، وقال: انظر. فكنت على هيئة «المهرج» وضحكت من نفسى، وقطعت صالة الدار، وأنا أتقافز، وأثب، وأرمى جسمى بطوله على ذراعى، حيث أسير عليها متشقلباً، ثم أعود فأرمى ساقى على الجدار، وأهبط بهما رويدا رويدا حتى ألامس الأرض مرة أخرى.

وهو وقف أمام الخيمة واضعاً فمه في علبة سجائر فارغة يصيح بأعلى صوته: تعال. تعال. بص بعينك وارحم بقلبك. الليلة إكراماً لصاحب المولد نقدم الأول مرة الأسد الجبار يقفن وسط النار، وينكمش أمامي كالفار، فسبحان الواحد القهار.

لما التم الأولاد والبنات سسالوا: بكم تذكسرة الخسول؟ قلنا

لهم: الكراسى الأمامية بغطيان الكازورة والكراسى الخلفية بنوى البلح.

فتفرقوا في الشوارع يبحثون عن أجر الدخول، ينكشون في التراب، ويقلبون في الكيمان، ثم عادوا مرة أخرى فوزعناهم تحت الخيمة، وتركنا في الوسط مساحة فارغة، ثم أسدانا قماشة الباب، انتظرت أنا بالخارج وهو دخل القفص، أطلق الجرو الذي لم يكف عن العواء، وراح يفرقع بالسوط، فانقلب عواؤه عويلا يقطع القلب، والمشاهدون صفقوا وهلاوا، والجرو ازداد رعبا وانكمش تحت قدم المروض، قافزا، فلم يفعل، فالقي القفص عليه، وجعل الجرو يدور في حبسه، وقبع أمامه، يدفس له العصا من بين القضبان والجرو يصرخ، والأولاد يهلاون، وكنت قد رفعت فرجة بين قماشتين أراقب اللعبة، وأنتظر دوري بفارغ الصبر.

ورأيت الكلبة السوداء مقبلة نحو السيرك بحذر، زامت في وجهي، وكشرت عن أنياب بيضاء حادة، فرجعت بظهري، أستفيث بالأولاد، ولكنهم كانوا زائطين بالداخل، يصفقون باكفهم على ايقاع موحد مع العواء الحاد.

ورفعت الكلبة السوداء القماشة ببوزها، ودخلت السيرك. وسمعت صراخ الأولاد وهم يقومون عن أماكنهم بغزع، فرفعوا برؤوسهم السقف، وبانت الكلبة، وهى ترفع بشدقيها قفص الجريد لتلقيه جانباً، ثم تقبض بفكيها على الجرو، ولا تنظر إلى أحد منا، والمروض اقترب منها بسوطه، غير أنها لم تهتم به، ولا بفرقعاته، ظلت قابضة على وليدها، عائدة به إلى جحرها، تجر جسمها الثقيل ذا الأثداء المترعة التي تصل حوافها إلى الأرض، وقفنا جميعاً نرقبها من خلف حتى لم نعد نسمع العواء المستغيث، وعدت أغرس العصى في الجدران، وأضبط الاقمشة عليها.

قلت الواد: لم أقدم نمرتى بعد.

قال: نسميه «تياترو» لأنه لا يكون السيرك إلا بوجود الأسد. وصاح الأولاد والبنات: نجعله «تياترو».

ووقفت في الحلقة الفارغة مهيئا لتقديم ألعابي.

# القتال على السطح

رغم أن القطار كان في أقصى سرعته، والخيال الملقى في الخارج يدل على أن عراكاً فوق سطح العربة، ظل النوم والجمود على الوجوه التي فقدت ملامحها.

دانظروا .. انظروا ، صرخ في الأجساد البليدة الراقدة فوق الكراسي لكن بئر النوم سحيقة .. مر المحصل ومدت إليه الآيادي بالتذاكر في خمول بارك السكون غير العادي، رآه في جلسته جوار النافذة، فاجأته العينان اليقظتان الحركة الوحيدة بين الركاب قال: انظر.. عراك فوق السطح. قال:ما لنا نحن؟ قال: أرجوك اصعد إليهم، واصل سيره وسط أكياس الرمل النائمة، التقت إليه: كن في نفسك.

(الأشجار تفر.. وأعمدة الهاتف تفر.. وكذلك الزروع والمدن البعيدة) والخيال فوق الأرض يلاحق القطار، رجلان أحدهما شبك كلتا يديه وراح يضرب فوق رأس الآخر، واكنه لم يسقط بل يضرب في كل جزء من الجسد الكبير «كفي.. وليغفر لكما الله» تداخل الهتاف في صوت الموتور المزوج بضربات العجلات، كان نصف جسده بالخارج حين هتف ثانية وثالثة، أدخل رأسه،

|  | 24 | L |
|--|----|---|
|--|----|---|

راعه السكون المديت وتكاثر النباب حول الأفواه والعدون، وقف على كرسيه، صرخ فيهم، لم يتحرك غير النباب الذى ذعر للحظة ثم عاد إلى مكانه حول الأفواه والعدون، بين صدفى الكراسى، وقف، هز الأجساد.. هزها بعنف، صداح: القتال فوق السطح، انتبه على عين المحصل تحملق فيه بسخط عند نهاية العربة، اقترب منه قال: قلت لك كن في نفسك.. أنت تريد ازعاج الركاب، وليس هذا من حقك دعهم يستريحون. قال: تأكد أنت بنفسك.. هناك فوق السطح رجلان يقتتلان.

ربت على كتفه: ها أنت بنفسك تقول إنهما فوق السطح، إذن هما بعيدان عنا.

وقف جامداً في مكانه بينما كان المحصل يفلق الباب عابراً إلى العربة التالية وفكر: قد ينهي على الرجل ثم يهبط علينا.

(الأشجار تفر.. وأعمدة الهاتف تفر.. كذلك الزروع والمدن البعيدة) والخيال ملقى على الأرض يعلو ويهبط معها، الرجل النحيف على ركبتيه يقاوم، والآخر يضرب بكل أطرافه فى كل مكان، القتال بلغ حداً لا يستهان به (ماذا!! إن الرجل الضخم يخرج شيئا من صدره.. يا إلهى إنها مطواة.. أنقذهم يا من ترعاهم بعنايتك.. إنك المطلع عليهم بوضوح.. إنك وحدك الذى تعرف الحقيقة) (امسك نفسك يا رجل.. ضبط النفس واجب) ضاع المسوت بين قعقعة العجلات وضجة الموتور، قفز من مكانه،

زكمت أنفه رائحة الأجساد الكريهة، هزها بعنف (أفيقوا.. من أول محطة وأنتم نائمون) في منتصف العربة وقف، جرى في كل جهة، صباح بكل قوته وبأعلى صبوت (سيأتي الدور عليكم.. الرجل الوحش شره) مرة أخرى هز الأبدان الثقيلة.. مرة أخرى أطلقت عينا المحصل نارها نحوه، ضغط بأصابعه على صدره، قدفه إلى جدار العربة «ماذا تريد منهم؟؟ هه.قل إنك تريد أن تثير الشغب، إذن أرثى تذكرتك» كان يبحث عنهافي جيوبه بينما العيون المنفوخة قد فتحت على نظرات كسلى لا معنى لها، زجاجات تنعكس عليها الأشياء دون أن تنفعل، والنباب ما زال على الأفواه التي تطلق الرائحة الكريهة، لم يعثر على شيء.. قال: كانت معى.. وقد اطلعت عليها.. كيف اختفت؟ رد: اذن فقد أضعتها.. إياك وإثارة الركاب وإلا أنزلتك المحطة القادمة.

عاد بظهره بعد أن أغلق الباب في وجهه، وحين رأى العيون مفتوحة في بلاهة راوده الأمل، أشار اليها: إن أخوين لكم يقتلان فو.. لم يتم فقد انسدت الأجفان الثقيلة.

الصرخة لم يكن ألمها مما يؤثر في المشاعر بل من هذا النوع الذي يوجع العظام ويفتتها .«أ.. أ.ه.» جائت حادة مؤلمة وكان ظل يسقط وآخر فوقه يغرس المطواة حيث يشاء.

(والأشجار تفر.. وأعمدة الهاتف تفر.. كذلك الزروع والمدن البعيدة) والقطار في سرعته لا يصفل بشيء، ألقي نظرة

<sup>□ £0 □</sup> 

بالداخل، أراد أن يصرخ، تذكر المحصل، صمت، الوجوه ممسوحة باهتة والنباب احتشد في المكان والرائحة التي فاحت كانت كثيفة تعلق بالأنف ولا قدرة على الخلاص منها، والثعبان الجهنمي يهبط من السطح ببطء وتثاقل، الثعبان بلونه الأحمر يتكاثر بسرعة.. ينتشر، ذعر.. إنه الدم. هتف بخوف: انتبهوا الدم قادم، لم ينتبه أحد.

ومرة أخرى وقف في منتصف العربة غير عابىء (والآن لا مفر.. لقد جاكم الدم) صاح بطريقة أكثر عنفاً..

ارتفعت الأجفان عن أحداق محتقنة.. نظرت دون جدوى، كأنها لم تر شيئاً، لم يلمع أى تعبير جديد، المحصل أمسك بخناقه..احتجزهقال: أنت تثير الغبار على رأسك.. أجابه بتحد: ها هو الدم.. ألا تراه؟؟

الثعبان الجهنمى يسعى بثقله في كل الأنحاء، على الجدران، وفوق الكراسي حتى غطى كل الوجوه.

(والشجر في الخارج يتتابع.. وأعمدة الهاتف والزروع والمدن البعيدة).

قدم شرطيان ووقفا في صلابة قال: أنتم لا ترونه؟.

نظرا حيث أشار، بدا كأنما لم تقع أعينهما على شيء يلفت الانتباه.. لكن الدم الحار المتماسك تسرب حتى التف بالاقدام.

أفلت من يدى المحصل صائحا بصوت مشروخ: إنى صاعد..

أحاط به الشرطيان وقيداه.

وضبجة الموتور ممتزجة بضربات العجلات (الصنوت الوحيد) والخيالان المتصارعان منعكسان على الأرض يعلوان ويهبطان معهما، والركود بالداخل والدم الذي ارتفع فوق الكرسي، والذباب المجتمع على الوجود، والعيون المخدرة ظلت مفتوحة على الدهش.

# أمسية المواء المحبوس

عبرنا صف الدكاكين المغلقة ويسنا شريط النور المتد من باب الصيدلية المفتوحة، وكان الشارع المسفلت صامتاً وقطيع من الماعز كان منتشراً في الخرابة ما بين الصيدلية والعمارة المرتفعة.

توقفنا عند السيارة المجهزة بغرفة نوم حديثة. كانت تقف بجوار سور القيلا وكان فرع الشجرة المزروعة بالداخل ينام على ظهرها، نظرنا بتردد عبر فتحات السور ورأينا النور الخافت محبوساً في الزجاج السميك الباب الحديد، قال عوف: يمكن نام، قال أحمد: نحاول،

وجدنا الباب العريض السور مفتوحاً على آخره، وكانت الضافتان مستندتين بحجرين. وعشة العزيزى بالداخل تلعلم بها النار، وهو بالقرب منها واضعاً يده فوقها ويقلب الجنوات، خبط عوف جنب الباب فخرج العزيزى من وهج النار إلى الظلمة: من؟ قلنا له: مساء الخير، فبحلق فينا بعينه السليمة وعينه الميتة كانت تنتفض تحت الجفن، سأل أحمد: الاستاذ موجود؟

قال: خبر!!

- طلب بسيط،

رد العزيزي باب غرفته وتسلق السلالم الصاعدة إلى القرائدة وسمعنا عصافير الجرس تغرد، سألت: ماذا نقول له؟

قال عوف: أترك لي الكلام.

وأطل العزيزى يبحث بعينه الوحيدة عن مكاننا ونادى علينا من وراء الأصمص المعفوفة على السور المنخفض: تفضلوا.

سرنا في صف نحو السلم وتقدمنا عوف حيث تجمعنا في الثراندة مرتبكين، وكان الباب الزجاجي الشامخ مفتوحاً بضافة واحدة ورأينا النجفة الكبيرة تبرق وسط الصالة كراقصة، نورها المهتز يسقط على الكراسي التي وقف على قماشها الشاب بالشعر الطويل يضرب على أوتار جيتار لبنت جميلة تضم إلى صدرها الكلب الأبيض، والخضرة انتشرت حولها تلالاً ممتزجة بررقة سماء قريبة. عاد العزيزي بكرسيين تركهما لنا ثم دخل مرة أخرى إلى المسالة بعد أن رد الباب فلم يتبق منه سوى فرجة ضيقة وشريط نور رفيع يقسم القرائدة نصفين، لم نقعد في الكرسيين حتى عاد بآخرين وكان الأستاذ قد ظهر بالداخل مشعاً بالروب الديشامبر تحت نور النجفة.

- أمادً..

ومد لذا يده فسلمنا ثم التقت إلينا: خير!!

-خير إن شاء الله.

حين اعتدات في جاستي رأيت من فرجة الباب صورة أبيه بطريوشه وشاريه المفتول والوردة البيضاء على صدره، نفس الصورة التي أحذها منه وأخرج بها إلى الشارع فأجد الأولاد يمتلكون صوراً مشابهة وكنا نفك الصروف المكتوبة أسفلها درمز الجمل». «الرجل المؤمن الشريف».. وكنا نزاه ماشياً في الموكب بين رجال يهتفون باسمه. وحين مر على دارنا تركت أمى يدى وشقت الموكب لتقبله وأبي قال عنه: هو الرجل الصالح.

ابنه يجلس أمامنا بشعره الخفيف وصلعته التي أكلت نصف رأسه كانه شباب الصورة المعلقة، وهو لا يعرفنا ونحن نعرفه. تعلم في مدارس العاصمة. أنهى الجامعة وسافر إلى الخارج ثم عاد ليعيش في البلد —بعد وفاة أبيه— وها هو يترك تجارة الانتيكا التي ورثها عن أبيه ليتاجر في السيارات، سلك عوف زوره وفرك أصابعه وانحني كثيراً إلى الأمام وبدأ يتكلم بهمس: احنا طلبة في الجامعة.

- عال. عال.
- مغرمون بالشعر والأدب.
- براقق.. تكتبون شعر الغزل أم الشعر الوطني؟
  - نكتب عن الفلامين الفلاية،
  - براقق، القلاحين بحاجة لمن ينصفهم،

ثم حذرنا أن نكون من أصحاب الاتجاهات المتطرفة لأن أخاه الضابط نبه إلى وجود متطرفين بالبلد وأعرب عن دهشته لظهور مثل هؤلاء الناس في بلدتنا الآمنة.

- هنا؟
- أنا أعرفهم.

وأشار بيده أمامه وذكر أنهم هؤلاء الطلبة الذين يسهرون على مقهى «النهر».

- نحن لا نقعد على مقهى «النهر»،

سمعنا الطرقات الخفيفة على زجاج البيت المضيء فقام الأستاذ ليحضر الصينية التي برزت من الفتحة بين الضلفتين ونظر كل منا إلى الآخر وفي عينيه تساؤل هل نواصل الجلسة؟ أم ننتهز الفرصة لنبتعد عن هذا الرجل؟ وأنا حافظت على صمتى ولم أتحدث معه حتى اللحظة؟ عاد إلى كرسيه مشيراً إلى الصينية: الشاي.

فرفع كل واحد منا كوباً، رشف أحمد بصنوت عال وكذا فعل عوف، أما أنا فقد حسوت بنون صنوت. رمقنى الرجل من جانب عينه.

- لم أتعرف على حضراتكم كفاية.

فتحدث كل واحد عن نفسه بإسهاب وقدمت نفسى باقتضاب وبطريقة فيها أهمال أزعم أنه استفزه. وضع كف على فخذى وسال: ما رأيكم في الانتخابات الأخبرة؟

~ كانت فرصة لمعرفة قوة البلد الحقيقية.

-- منجيح،

كانت هذه الانتخابات بداية ظهوره وحققت له شهرة طيبة فقداستحوذ على قلوب الناس بعد أن أعلن انحيازه لمرشح البلد، فلما سقط في هذه الانتخابات وقعت المفاجأة واستشعر الناس الفدر وتأكدوا من التدخل لصالح المرشح المنافس وهو من بلدة أخرى معروف بعلاقته بكبار القوم، انتفض قلب البلد، خرج الرجال عقب صلاة الجمعة وجهتهم المركز، وقف أحدهم خطيباً في الجمع وحدث الاشتباك فتحطمت النوافذ وأحرق الكثير من الأوراق المهمة واشتعلت النيران في الكشك القائم لحارس البوابة، ثم توجهوا إلى المقر القديم للاتحاد الاشتراكي المعلق على شرفته لافتة الحزب الجديد والسنترال وشبكة الكهرباء ومنزل رئيس منجلس المدينة وأشعلوا النار في دور المؤيدين المرشح الغريب، وظهر الأستاذ مرفوعا على الاكتاف يهتف بيسقط ويعيش،

وقالوا: إنه ابن حقيقي لهذا البلد.

وصار اسمه يتردد في جلسات المصاطب وعلى المقاهي وبين المقول. لقد صار الرجل المنتظر، في هذه الجلسة أراد إثارة المرضوع للتأكد من مكانته في قلوب الناس.

فسالته سؤالاً مباغتاً: اظن سيادتك سترشح في النورة المقالة؟

فاجأه السؤال فعاد بظهره إلى الخلف.

- أعون بالله.

وتدخل عوف قائلاً: وهل ستجد البلد خيرا منكم؟

- أنا رجل في حالي.

رشف من كوبه الموضوع على سور القرائدة، وسرح بفكره بعيداً بينما جلسنا ثلاثتنا في صمت ثم عاد من سرحانه ليقول: بلدنا تغير كثيراً.

لم نعلق على هذا الاستنتاج فأراد تفصيل ذلك..

- يعنى مثلا فرق كبير بين البك الذي عرفته قبل سفرى وهذا الذي نعيش فيه الآن.

- لا شيء يبقى على حاله،

مرة أخرى سقط في المدمت، ثم عاود رشف الشاي فلكزت عوف بكوعي ففرك يده ونكت البلغم من حلقه فالتفت الأستاذ إليه..

-لماذا طلبتم مقابلتي؟

- لنا ميول فنية وأعتقد أننا نستطيع أن نفيد بها الشباب من جيلنا فاستخدمنا ساحة النادى لنؤسس جماعة تقوم بنشاط فى هذا الاتجاه وقررنا إقامة أمسية شعرية نجمع لها التبرعات وقد وافقت ادارة النادى مشكورة على استضافتنا على أرضها وتكفل مجلس المدينة بمدنا بالكراسى وقلنا فليسسارك معنا القادرون من أبناء البلد، لأننا سنقدم المشروبات والحلوى لنغرى الناس بالحضور، كما أننا محتاجون لتكاليف الإضاءة والميكروفون وطبع الدعوات،

- جميل.. وكم جمعتم؟
- لا شيء. قلنا نبدأ بسيادتك،
  - وهل حددتم المبلغ؟
  - -- أبدا . . كل حسب جوده،
    - وكم دقع الآخرون؟

فتدخلت أنا لاقول: قلنا لسيادتك لم نذهب لأحد بعد،

فخبطني بود على ساقى: صحيح.. نسيت.

ودلق الشاى المتبقى على لحاء الشجرة المنتصبة أمامنا وترقبنا عودته بقلق، ثم وقف فجأة ليعقد حزام الروب الساقط على جنبيه..

- أنا مستعد لكن بعد أن تجمعوا تبرعات الآخرين.

ومد يده إلينا فسلمنا وكانت حرارة يده قد انطفأت فهززنا يداً ميته، وصاح على العزيزى فخرج من حجرته متعثراً بالحشائش المتناثرة أسفل السلالم وبعينه الوحيدة بحث عن الدرجات فتسلقها دفعة واحدة، جمع الأكواب في الصينية، ورأيناه.. من فتحات السور وهو يجمع الكراسي بينما كنا في الخارج نتخبط، ولم نكن قد انتبهنا الطريقنا بعد.



# قبة بيضاء بين الشجر

مقامها هناك بالقرب من شاطىء النهر، تظهر قبته المدهونة بالجير --من بعيد-- بيضاء تحوطها نؤابات النخيل وأطراف الشجر، لقبتها هلال تحوم حوله عصافير وحمام ترك أبراجه ليلقط الحب الساقط بين الزرع.

من جوف القبة تتدلى نجفة مشدودة إلى سلك طويل يمتد حتى سقف المقام المبنى بالخشب، على جانب منه صندوق له قفل من حديد وثقب تسقط منه الننور، يتقاسمها حكل عام- أهلها المقربون، عائلة كبيرة على رأسها مأنون البلد، يعقد الزيجات، ويؤم الناس الصلوات الخمس، وهو قصير، يرتدى الجبة على جلباب إفرنجى أبيض، عمامته شال شفاف يلتف حول طاقية من حماس الجلباب، له ولد قصير، تعلم في المدارس حتى صار معلماً، يقرأ على الأولاد قصائد الشعر ويشرحها، في يوم الجمعة يقف على المنبر يذكر أهل البلد بقواعد الإسلام الخمس، ويلومهم على ترك الصلاة.

فى كل ليلة يراه الناس فى الفرزة، يدخن الجوزة، ويعظ من حوله، يؤكد لهم أن الخمر من الكبائر بينما الحشيش لم يأت له

ذكر في الكتاب.. وهو في حساب الشرع مكروه.

للمقام نافذة بحرية، في الصيف تهب ريح تستطيبه النسوة الزائرات، والنسوة يغادرن دورهن بعد آذان العصر، منهن من يفضلن زيارة القبور، يترجمن على أمواتهن، ويكترين لهم الفقهاء، يقرأن من الكتاب قصار السور، أو يسرن على الترعة تحت ظل الشجر السامق، ومن هناك ينعطفن إلى المقام، تغريهن الظلة والنسيم الطيب الذي يتردد في المكان، يقرأن الفاتحة لصاحبة المقام، ويدعونها أن تفك عقدة اللسان عند السؤال، ثم يتذكرن النذر القديم، فيوقدن الشموع حول المقام، أو على أرض النافذة، ثم يلقين قروشهن على الشاهد المكسو بالحرير الذي المعقود رأسه بمنديل أبيض، يتدلى منه الترتر الذي يلمع في الضوء.

والمقام باب مفتوح على صحن المسجد المغروش بالسجاجيد، النسوة يرمقن الباب بجانب العين ولا يجرؤن على الدخول، وهن حين يرغبن الصلاة، يؤدينها هناك حول المقام.. أيام المولد يقدرن أن يدخلن الصحن الفسيح، والغريبات منهن يقضين فيه سواد الليل. بداخل الصحن باب يؤدى إلى الميضة، وصف طويل من المراحيض.. هناك تشم رائحة الكربون مضتلطة بالرائحة الكريهة، ومن هناك تتردد أصوات الرجال يتنخمون ويبصقون، تختلط بصوت الصنبور يدفع الماء في قناة قدت بين الحجر

والأسمنت، تحمل ماء الوضوع، وتجرى بها حيث تصب في مجرى المراجيض، فيمتزج البصاق بالفضلات بماء الاستنجاء، ليذرج من فتحة ضيقة، تصب في الترعة المجاورة، يتشابك عليها فروع شجر شعر البنت بالسنط، والسنطة الكبيرة جدع ماثل يعبره الأولاد إلى الضفة الأخرى حيث يصلون إلى النهر الكبير، فيخلعون الهنوم، ويلقون أجسادهم في الماء، منهم من يصعد أعلى سور الكبرى، يرمى جسده الذي يلف في الهواء في عمق النهر محدثاً الارتطام المهول، يغطس ولا يبدو على السطح إلا على مسافة بعيدة، بالقرب منهم تنتشر النسوة على الحجارة الكبيرة البيضاء، ينظفن المواعين أو يفسلن ملابس الرجال.. تمتلئ عيونهن بعورات الأولاد النابتة بدكنة بين الفخذين، كذلك تتلصص عيون الأرلاد على لحم أفخاذهن الناصع، فيسبحون على الظهر فوق الماء، ويلعبون (شمعة البحر) فلا تظهر غير ذكورهم مخترقة السطح بصلابة، مما يثير حمية الرجال الذين يغسلون حميرهم وخيلهم، فيقذفونهم بالحجارة أو يخطفون منهم الجلاليب، ليعونوا إلى دورهم يشكون قلة الحياء.

### صاحبة المولد:

فى أيام المولد.. يتكنس حول المقام المشعونون والمجنوبون ورجال الطرق الصوفية، يقيمون جعد صلاة العشاد طبقة

الذكر، يقف الرجل الذي ينشد، يبده مسيحة وعصبا معقوفة، يبدأ بطبئاً بطيئاً ليتصاعد في ذكر الأولياء الصالحين وأهل البيت والنبي المنطقي، حوله الرجال يطوحون أجسادهم وأذرعتهم في الهواء، ويشهقون على وقع الرق، بينما النسوة -والصغار على الحجر يمصون الثدي -يتناثرن على أكوام التراب يتابعن النشيد الذي يسحب الروح، ويحلق بهن في السموات العالية، منهن من تفيض عينها بالدمم، ومن يهتز بدنها على الإيقاع، فيترجرج تحت القدود لحم مكتنز، بين الجميع يمر الرجل بمبخرة يطلق بخورها العطر، من حين لآخر يهتف «حي» «قيوم». نفس الرجل الذي شوهد في شوارع البلد بيده جريدة مربوط بطرفها ورقة تخبر عن الليلة الكبيرة، يدور بين حلقة من الصبية الذين عذبهم الشوق للمولد، أعدت أمهاتهم الجلباب، وهاهم يتردنون على الخياط يستعجلون الجلباب الذي لم ينته.. يقضون الوقت الطويل محملةين في الماكينات التي تخيط قطع القماش الجديد، ما إن تنتهى أيام المولد السبع حتى يلطخه الوسخ، فقد تهافتوا على المهلبية والبوظة.. وهاهم يتمرغون بها على أكوام التراب، يطالعون الشيخ المنشد، بعد حين سيقيمون حلقة يقف وسطها ولد يرفع عقيرته بكلام المنشد.

على الجانب الآخر، خلف حائط الجامع، انفرست أوتاد في الأرض وامتدت منها أحبال مشدودة، تحتها يقبع الرجال

يدخنون المعسل ويشربون الشاى، وبعمق الخيمة، قرب الوابور الذى يوش، يجلس رجل يقطع الحشيش بأسنانه قطعاً صغيرة، ليوزعها على الحجارة، وولد مقرفص سريع الحركة يهرش رأسه، ويدفع المصفاة بالنار في الهواء، فتتقد حتى يخرج منها لهب.

بجوار الخيمة نام الغرباء الذين قدموا من البلاد البعيدة، والبلاد البعيدة ترسل ناسها في حب الله، أوليبيعوا طراطير الورق المدلاة من قفص الجريد.

يشترى الأولاد لبدة الخفير وشارب الخفير، وتشترى البنات طراطير طويلة، تنتهى بشراشيب ملونة، يذهبون بها إلى دورهم، ويحتفظون بها حتى تبلى، كذلك يقضون العام ينغمون على مزامير الغاب التى يبيعها الغرباء الذين نصبوا خيامهم على الطريق ما بين الجامع وتجار الفسيخ.

وتجار الفسيخ أوقدوا كلويات تفرش بقع الضوء على الأرض مساحات واسعة، بينما شمروا أكمامهم وبانت زنودهم ضامرة معروقة، تمتد في البراميل، تخرج الفسيخ المدفون في الملح، تفوح منه رائحة الزفارة لما يرصه الرجل على كفة الميزان، يمر الرجال من الطريق، وحين يقتربون يسنون أنوفهم بأصابع اليد، ويلقون النظرات بأطراف العيون، والفلاحون قد أمالوا الطواقي في مؤخرة الرأس، تحت إبطهم ترقد العصى الطويلة، وبأيديهم رفعوا طرف الجلباب، فتبدو السراويل بيضاء نظيفة عليها آثار

 $\Box \triangle \Box$ 

الزهرة.. يعبرون الطريق متعالين على الغرباء.

فى دورهم حيث يسمرون يتحدثون عن البنت التى عثروا عليها بين أعواد الذرة فى حضن واد يلعق شفتيها، والبنت التى جعلت من سروالها وسادة لشاب غريب دارت عليه عصيهم حتى نزف دمه.

يعبرون وهم يضحكون في لهو.. إلى «تياترو سعودي» فالفازية بلحمها الرجراج هناك، على الخشبة العالية، تلقى أفخاذها في الهواء لتظهر سروالها الأحمر الذي يتحدثون عنه، بالداخل يفترشون القش، ولا يرفعون عيونهم عن الخشبة التي سينبلج من ظلمتها النور الباهر.

وها هو الخواجة بقبعته السوداء وحلته الأفرنجية الغامقة، يلقى عصاه في الهواء، فتنقلب إلى مناديل ملونة، يخرج الحمامة البيضاء من صندوق قارغ ويدلق الماء من كوب ليس به ماء.

يا لك من شيطان بارع أيها الخواجة! كيف أرقدت الطيور على رؤوسهم وسحبت العقول بحيلك؟

وساذا في جرابك أيضا؟ هم لا يصدقونك حين تمدد البنت الجميلة العارية - إلا من سراويل البحر- في الصندوق لتقطعها نصفين، ولكنهم كالأطفال يغزعون للصرخة التي أطلقتها البنت التي تدلى رأسها من جانب وقدمها من الجانب الآخر.. وها أنت تسدل ستارك، وما عليهم إلا أن يجمعوا شتات النفس الموزعة

لينطلقوا إلى فرجة جديدة، فهناك على أطراف الزحام، السيرك الكبير، سيرون الأسد ملك الحيوان تروضه امرأة سمينة، تدخل معه قفص الحديد، تضربه بالسوط، بينما هو يزأر كقط عجوز... يعبر الطوق المحاط بكتل النار، ويقفز من مقعد إلى مقعد...هذه هي أعجوبة الأعاجيب!!

في الطريق إلى السيرك قد يميلون إلى بائعة البوظة، يشربون الأكواز المترعة بالسائل اللنيذ، يمسحون الأشداق بأطراف الأكمام، ويطالعون الإلية المكتنزة للبنت مساحبة السوظة.. عنقندت المنديل المزين بالورد على رأستهنا، ورمت الضفيرتين على ظهرها، ويعينها كحل يجرح القلوب، ويغرى بالشرب حتى السقوط، جميلة لا حظ لها، مات جدها من عامين، وأبوها قتله الأفيون وسهر الليالي، ثركا لها البراميل وغرية بحمار، تدور بها الأسواق والموالد، تسقى الناس البوظة التي أجادت مسنعها، لما جامها الغريب يتزنح وفي جوفه يترجرج العصير الحامض، داعيها وقرصها فغضب من فعلته الجدعان من أهل البلد. في أخر الليل تمد الخيش على هياكل الخشب، وتفرد الغطاء على بدنها، وتجعل من ذراعها وسادة للرأس المجهد.. فالناس قد عادوا إلى دورهم، والرجال القادمون من العزب القريبة ركبوا المطايا، وفي الخرج لعب وحلوى الصنغار، يسيرون متنبهين للخطافين ولصوص الطريق المستخفين في

ПиП

حقول الذرة.

والكلوب الذى يضىء واجهة السيرك يظل إلى الصبح يوش..
ويقعة من نوره سقطت على الصورة، أفخاذ ممتلئة، ورأس فتاة
مذبوحة، مشدودة من شعرها بأظافر كالمخلب، والعين مفتوحة
على آخرها في ذعر، والدم يقطر من السكين، على الطرف الآخر
بدا ذيل الأسد مفروداً، ورأسه محاصراً بالطوق الذي اتقدت من
حوله الذار.

أسفل الصورة تكوم رجال السيرك تحت بطاطين الصوف، والميكرفون صامت بارد ملفوف بالحبال على طرف العمود.

أما الخواجه فقد رمى قبعته، وارتدى الجلباب المخطط، واستراح فى ركن يشد دخان الجوزة بشوق شديد، يتأمل النفس المنتظم للبنت الراقدة، والضوء الشحيح انعكس على فستان الرقص المعلق بالمسمار.

كأن الأرض تتنفس، وتتجاوب مع أنين ساقية لا يستجيب له الفضاء الساكن. والمسجد امتلاً باللحم، امتد من درجات السلم، وحول المقام، وفاض إلى الصحن المضيء، يتحرك فيه رجال رفعوا نعالهم على رفوف الخشب، وهرعوا إلى الصنابير، يرشون الماء على الوجه ثلاثاً، ويستنشقون ثلاثاً لينتهوا إلى غسل القدمين حتى الكعبين، ليعوبوا متلهفين إلى الصف خلف المأذون الذي وقف في المحراب يذكرهم بأن الله لا ينظر إلى الصف

الأعوج، بعد أن يتمم على الصفوف، ويرى الكتف في الكتف، يعطيهم ظهره، ويجعل الرأس بين الكفين، ليقول بصوت ممطوط قوى «الله أكبر» فيستجيبون لها بهمسات مترددة قلقة سرعان ما تتوحد في صف واحد.. فتنهض من مقامها صاحبة العرس المسلاة، تصحبها هالة النور، من حولها ملائكة بيض الوجوه يصلون، نفس الملائكة التي حملت جثتها حين رفعت روحها إلى الملكوت، وحرستها على طول الطريق من بلاد الحجاز إلى المفرة التي اختارتها في البلد المبارك.

القسم الثانى حلم التجلى (مختارات)

# السقوط على الارض

هل سيبعث الله من عنده ثعابين وحشية تخرج على من أكوام التبن القديم في ظلمتى هذه التى لا أرى فيها كفى؟ الظلمة تلاش، وعدم، وأنا إولا الإحيساس بأنفاسى المترددة لقلت إنه الموت، والنهاية، واكنى أرفع راحتى إلى فمى وأنفى وأشعر بسخونة النفس الخارج من جوفى، وأنا أسمع صريخ الإستفاثة من وراء الباب وأسمع السباب والزعيق، وضربات اليد المتجمعة فوق بدنها اللين، وأخشى على حملها من السقوط، وقدمى تستجيب لرغبة العقل، فتتحرك نحو الباب، إذن فأنا أتحرك موجعاً، ينقح الألم في أعضاء جسمى المتهالك، أنا حى وأرى من خصائص الباب -قى ضوء الصبح الشاحب- ما يحدث بالخارج.

الباب الكبير المغلق، وطرقات المغيثين من ورائه قوية، ومتعجلة، وفي الردهة يقف الأخوان متصلبين، مستندين على الحائط، عاقدين الذراعين على الصدر، ويد العجوز أبي العجفاء الميته تنهال بالضرب، وقد نفرت عروقها الزرقاء، وجعد عظمها، ليهوى بآخر قواه على ظهر المرأة المحلولة الشعر، المنزقة الثوب، فتبدو الكدمات على الصدر المباح وعلى العنق، وفوق

الأصداغ أكف محمرة، مطبوعة، راسخة كنقش قديم. وعلي الأرض تبعثرت عباعة وشال عمامته، وهناك على عتبة حجرة نوسه، وقفت الطفلتان مذعورتين، ينفض بدناهما بكاء يقطع النفس، والدموع سائلة على الخدود، وملتحمة بسائل المخاط والأفواة الصغيرة مفترحة على آخرها تطلق أصوات الرعب وقد بدت في ظلمتها أسنان صغيرة خضراء.

وأنا هذا في حبسى مكنود الجسم، متيقظ العقل، لا أدرى هل هذه نهايتي؟ أم حبس إلى حين ينظرون في أمرى؟ قد يصلون إلى أن يأتي العجوز بحبل سميك، يلفه حول رقبتي ويظل يضغط، بكل الغل المكبوت بصدره، حتى يعصر العنق تماما، ويميل ممدري ميلته الأخيرة وتظل العينان الجاحظتان بفعل الخنق بارزتين خارج المحجرين ولا تريان شيئاً البته، فتتكدس فيهما ظلمة أخرى كثيفة، لا يكون فيها نفس، ولا حركة ولا ألم، ريما يكتفى بأن يرسل أحد الأخوين، يجرجر عرى المفضوح إلى البحر البعيد فيريط حول العنق الحجر الثقيل، ثم يغطس في الماء الفويط، تحت دوامة الجبس الهادرة، ويتركني أبقبق وحدى تحت ماء مستنفذ الهواء، وأسقط حتى طين القاع، وأغوص مرة أخرى في ظلمة جديدة غير مالوفة، محاطة بماء لا نفاذ منه، ويكون العجوز هناك أعلى الجسر يرقبني، ويغرك يده تشفيا ويشير إليه من بعيد، ليعود إلى الدار بنوئي، ويإحساس الراحة بعد

الشلاص من عار ينكس الوجوه، ويكسر العيون المعتادة على الكرياء.

وأنا كنت نبهتها إلي أن العجوز في الأيام الأخيرة لا يطيق النظر في وجهي، ربما يكون قد عرف شيئا. يوم الجمعة بعد أن عدنا من الصلاة، وافترشنا أرض الردهة لنجتمع على طبلية الغداء رأيته ينظر بجانب عينيه الكليلة إلى فخذها الذي نام على فخذى المربعة تحت الطبلية وأنا سحبتها بهدوء وهي لا حقتها بإلحاح، دون اعتبار لنظرته المضببة وراء غشائها المبلول بماء لا ينتهى سيلانه تحت الجفن.

وفى ذلك الصباح حين عاد من صلاة الفجر، وكانت هى بفرفتى، لم تنتبه لموعد عودته، دفع الباب برجله، ودخل وهى خرجت من بابى مبللة البدن بشعرها المنكوش، وتلم بعشرة صدرها المفكوك، وسمعته يسألها عن سبب وجودها فى غرفة هذا الواد؟ وسمعتها تجيب بوثوق، ويتحد أنها استيقظت على صراخ الكابوس فجاحت ترفع عنى يده الجاثمة لئلا يخنقنى، وهو بلم قناعته، وبفن شكه، وقال: طب جهزى لنا لقمة.

وتركها مشغولة باعداد الطعام، وسمعت دفعه المحاذر لبابي، ورأيت في إطباقة أجفائي، رأسه الذي طل من الضلفة الموارية، وشعر رأسي المبلول في عرق الجبهة، لا أدرى هل فضح لقاطا؟ أم أكد معركة مع كابوس رهيب كما ادعت له؟ وأنا افتعات

الاستغراق في النوم فمكنت الغطاء من حولي، ورددت أصوات النوم وأنا لا أعرف كيف خدث ذلك معها؟ في كل مرة حاوات دفعه، وهي التي شجعتني على الفعل، وكل مرة أقول لها: كفير. وأكنها في كل مرة تسمع فيها آذان الفجر، وصوت ماء وضوبًه على حنفية الصالة، وردة الباب القوية وراء ظهره، حتى تترك الطفلتين في استفراقهما تعيد بعثرة شعرها، وتشطف الوجه الصابح، وتدلق العطر من زجاجتها الصفيرة المختفية في طويات هدوم الدولاب، وأسمع خطوها الهين، ومعالجتها لباب غرفتي، وأنا ازداد انكماشاً وأداري وجهي بوسادتي المطوية، وازداد تناهماء ولكنها تمس بجنون تهز الكتف بحنو يحرك الماء الراكد في يدني الصغير، فلا أصحو، وأشم عطرها، فأطرده من أنفاسي ولكنه يتسرب من تحت الجلد يدخل في مسامي إلى دمى السخن، وتسرح بيدها الصغيرة العرقانة على وجهى وعلى جانبي العنق وتهبط يدها لتفتح أزراري، فيصبح صدري مباحاً لأصابم متوترة عفرتتها الرغبة العارمة وترفع عني جانب الوسادة التي سال عليها عرقي فتميل لتشم بأنفها القلق، وأستحيل أنا إلى ذرات عطر ضائعة في الهواء ترغب لو تنشقها في شمة وإحدة.

وتحرك في الرجل، وكل مرة أخشى الاستجابة، ولا أقدر على النظر في وجهها، في كل مرة أرى فيه الشيطان الأحمر، وفي

العين الحانية الشبقة أرى أبى الواقف بيننا بعبائته السوداء كخفاش الليل، وأسمعه إلى جواري، فوق سريري، ويهتز في بكاء العاجز وأسمع استغاثته بالأجداد والآباء وأمى التي ماتت. وتخبو الرغبة، وتموت مع تردد أصوات الصلاة من الجامع القريب، واكنها لا تخضع أبدأ الهزيمة، وتقلل مصرة على الفعل فتقوم اتخلع عنها جلبابها، وتسحب جلبابي من تحتى، وأرى بباضها المغوى في ضوء صباح يطل علينا من ثقوب النافذة، ولا تعود إلى فراشها إلا بعد أن تطرد نزقها، تعود بعيون تلمع فيها أَصْبُواء فرحة متحققة، ويضفائن مفكوكة على قناة الظهر المروي، رافعة جابابها الذي أهمل على الأرض، واقترن عندي أذان الفجر وأصوات العجورُ في المرحاض، ودفق ماء الضوء على ذراعية العجفاوين، بخطوها الحريص وبأنفاس عطرها، ويتهيج الدم الزاعق في عروقي، ولا أدري كيف بدأ الأمر بيننا؟ ريما منذ كنت أسهر في دار أحد الزملاء، أيام كنا نترك الكتب مقتوحة، لنصنع الشاي، وندخن سجائرنا القرط، لنسيح في حكاياتنا عن البنات، ويكون لكل واحد منهم حكاية مع بنت: واحد مع جارته، وواحد مع قريبته التي تزورهم في الدار وأخر يحكي عن زوجة عمه وكيف رأها تستحم في الطشت، منتصبة في جوفه بلحمها الأبيض الشاهي، تميل في كل مرة لترفع الكون وتقوم اتصب الماء على شعرها فيسيل لا معاً فوق الجسد كله،

وهو في مكمنه نائم على بطنه فوق حطب السطح، لينظر من السقف لا يحفل بالشمس التي أمسكت رأسه نون رحمة، فيقوم إلى سروالها المنشور على الحيل، ويدخل به عشبة الدجاج، ليكسيه باللحم الأبيض الشاهق، ويعنف فيه ليطلق منه التأوهات المسترحمة، وكانوا يضحكون منه، ومن خيبته، وينظرون إلى صمتى الكئيب، وتدور ابتساماتهم الخبيثة، على جوانب أفواههم لانهم يذكرون حكايتي مع جارتنا التي كنت أعود بها، فوق حمل البرسيم، في شتاء قطع الرجُّل من الطرقات، ومررت على المقبرة المهجورة وطلع لنا -من تحت الأرض- الحمار الذكر الذي أطلق نهيقة، وعفرنا بتراب الطريق، وضبريه صاحبه ليواصل السير بحمله الثقيل، ولم يكف عن الالتفات إلى الحمارة التي رفعت ذيلها وحركت فكيها الضخمين، تلوك لسانها بشبق مخزون، وحرك هذا الرغبة العمياء، فانتحيت بها وراء واحد من الشواهد الكبيرة غير حافل برعب المقبرة، وبعد أن انتهيت رأيت الشاهد الرابض يزوم بشراسة، ويطق الشرر من عينه الفادرة، فأجرى تاركا الحمارة ورائى تشمشم ورق الأرض، وتعود إلى الدار بعد أن رمت حلمها هناك،

حكيت لهم هذا، ولم ينسوه أبدا، إنما يبدون لى رحمة متكلفة، لأنى فارغ من قصص المفامرة الحقيقية، ثم يلمز أحدهم إليها، ويقول: كيف تتركها وهى ملك يمينك، وأنت تعرف عنها ما تعرف،

ПүүП

ويلمحون إلى شبابها الغض قبل أن تدخل دار أبي، وكيف كانت الحكايات تتناقل عنها وعن اشتلائها في حقول الذرة بالشاب الذي رفضه أبوها لفقره، ثم منحها العجوز الثري نظير إيجار فدانين، بعد أن هلكت يده المحتاجة، وكيف أرغمت على الزواج من أبي الكهل، البلد كلها تعرف ذاك، وقدمصمصت شفاهها عجباً والعجوز أبي لا يهتم، أدخلها الدار، وغلق الباب والشباك، وصك أننه عن كل ما دار، وريما لا يعرف أنها كانت الرغية العارمة الحامية لجدعان البلد ورضيت بقسمتها ونصيبها وأولدها العجور طفلتين، بعد أن عزل ولديه الكبيرين، وجعل لكل واحد منهما داراً مستقلة على أطراف البلد، وفرغت حجرات الدار الكبيرة وصرت أنا وحيدا بينهما، لا يهتم بيّ العجوز ولا يسال إن كنت أبيت في غرفتي أم أنني أنام في دار زميل، ولا يتذكرني إلا حين أقف أمامة فجناة أطلب المصروف، أو أطلب ثمنا لكتاب جديد، ونبهني الصحاب إليها، وكانت هي في غفلة، ولا أدرى إن كانت مهتمة بدارها الجديدة الواسعة؟ أم فكرها هناك في حقل مديقها القديم؟ كل ما أعرفه هو ما أراه من صحوها المبكر، وعملها الدؤوب في الدار ما بين عشة الدجاج والزريبة وغسيل المواعين ولغف البنتين، والكنس وتنقية الحب وطحنه وإعداد طعام للعجوز، ورأت ذات مرة وقفتي المستغرقة أمامها وانتبهت من غفلتها لتلم صدرها المداوق في فم الطفلة،

Пип

واتصبيح في وجهى: مالك واقف كالصنم؟ ورأت ارتباكي وانسحابي من أمامها إلى الشارع، مضطرب الخطو.. التفت إليها من وراء ظهري وفي عيني رجاء: أنا لا أقصد، وكان خوفي من العجوز يوهن إرادتي، وفوجئت أنها مقبلة على على غير العادة تهتم بي، تدخل على حجرتي، تسائني ما إذا كانت لدى غيارات تحتاج لفسيل، وفاجأتها مرة على طشت الفسيل، تقرب قميمي من أنفها، وتطلق تنهيدة قصيرة.

وأنهت الحدر الذي كانت تبديه أمامي، فلا تهتم أن تغلق وراها باب حجرة النوم وأصحو في هدوة القيلولة لأراها وحيدة في فراشها، رافعة جلبابها إلى صدرها لتبدو أفخاذها ساطعة في غبش الحجرة وأميل برأسي إلى الأرض، وكأنني لا أرى. وتجلس على درجة السلم مهملة لا تهتم بعرى أفخاذها، ولا بسروالها البادي حتى لعين الغريب الذي يمر من الشارع.

وكانت الليلة التي طرقت فيها بابي حاملة كوب الشاى لتضعه أمامي وأنا منكفيء على السطور، ولا أدرى هل قصدت إلى هذه اللمسة التي كهريت بدني، وانحناها بالصدر المفتوح على أخره لأرى الفواية المحبوسة خلف شفافية الثوب؟ وسألتنى: عاور حاجة تانى؟

وساطت نفسى: هل هذه عناية أم بولدها؟ أم أنها تعلم بالنار التي أشعلها الأولاد في جسدى؟ أم هي رغبتها غير المحققة؟ ورفضت تساؤلي الآخير وقلت: ولماذا معى أنا بالذات؟

حتى تحقق ذلك صباح يوم شتوى كافر البرد لأصحو بعد خروج العجوز على الأنفاس اللاهثة في فراشي، وأقوم فأجدها إلى جوارى، وكان دفء وكان قرب، وكان إثم، أرعبني طعمه عقب وقوعه، وقلت: أن يحدث هذا مرة أخرى. وأكنها تعودت على ذلك وتعبود جسمى على صحوة الأذان، وأصبوات المرحاض، ودفق مناء الوضوء، وخطوها الحذر، وعطر أنفاستها، وكل مرة حاوات التخلص من وسوسة الشيطان الذي يقبع في دمي وكنت بعد كل مرة أخبط رأسي في الحائط حتى يسيل الدم، وتعودت الهروب من البيت وتعودت السهر مع الزملاء، وطالت سرحاتي معهم، وتقلقل اسبائي في حواري وهم لا يعلمون سرى المخبوء، ما زالوا يسخرون من واقعة الحمارة، ويدفعونني للإثم معها، وهم لا يعلمون أنه وقع، ولا أقدر على إعلان فحواتي أمامهم، كما يفعلون، وشحوب بشرتى لم يفضحني، ولا سرحاتي الطويلة، وأبي أمرني بالانقطاع عن السهر خارج الدار، وهددني بقطع لقمة العيش إن فعلت، وعرفت أنها وراء ذلك، وعدت، وقلت: فلتكن قويا في دفعها.

ولكنها تعلن عن ولهها بى، وتسدر فى ذلك، لا تقيم للعجوز وزناً، وقلت: ربما سلوكها تجاهى يعلن عن شىء. وكل مرة أكذب نفسى، وصرت كأننى أنا صاحب الدار تسالنى عن طبيخ اليوم وتهتم بنظافة حجرتى وترتيبها، وتهتم بهندامى، وريما أهملت حاجات الرجل الذي نحيا في ظله.

وكنت قررت الهرب نهائياً، ولكننى قلت:ها هى قد حملت، وربما يمنعها ذلك من غوايتها. ولكن آذان الفجر ينطلق، وأصبوات المرحاض، وبفق الماء، فأسمع خطوها الحدر وأشم رائمة عطرها وتأتى بأصبواتها اللاهثة، تقترب وترفع جانبا الوسادة، وتسعى يدها المتوترة المبلولة فوق شعر الصدر وأكتم أنفاسى، وأفتعل النوم، دافعا يدها بقوة إلى بعيد، وبقوم، لتنضو عنها جلبابها وتسحب يدها ثيابى عنوة وأرى لحمها فى القميص الزاهى، وأرى انتفاخه البطن تحته، فترتد الرغبة، ونقوم منتفضين على دفعة الباب القوية لنجد العجوز مفكوك العباءة، بيده الخشبة الغليظة ومن وراء شاله المحلول أرى الشاريين العظيمين للأخوين، بعيون مستطلعة دهشة.

كان يعرف ويكتم في صدره، لم يذهب هذه المرة إلى الجامع، بل انعطف إلى دار الأخوين وجرجرهما إلى هذه الحجرة ليكونا شاهدين على فعلنا الحرام، ويبرك على الأخوان، والعجوز الذي ذهب عقله يسحبها من شعرها المحلول إلى الردهة، ويكبس عليها بآخر أنفاسه وأنا مصلوب على الجدار، أتلقى الضريات من أربع أيادى حية، تضمر قوة بهيمية مكمونة لهذا الصباح العاهر، ويتناول أحدهم السكين الذي برق في ضوء الصبح

الوايد المطل من المنور، ويسحبني إلى المخزن.

وها أنا قابع يتكلنى الرعب من ثعابين جهنم التى قد تنطلق على من التبن القديم وتنهشنى الخشية من أسياخ محماة فى النار المرتقبة، تنغرس فى لحمى، فيهترى، وتتساقط عظام هيكلى لتكون نهاية عذابى، ما أزال أسمع صديخها بالخارج، وأنظر إليها من خصاص الباب تتكالب عليها أصابع عجوزنا ناشفة ترفع يدى الهاون لتهوى بضرية أخيرة كأنها تريد أن تقىء جنينها، ويدها فى حرص مستميت ترفع بطنها، تجمعه فى ضمة لتمنع السقوط، ويطفى على صديخها صوت الطرقات العنيفة واهتزازات الباب الخارجى وراء سيل الجيران الذين استيقظوا على استغاثتنا ربعا ينجحون فى كسر الباب لينقنوها من اليد العظيمة التى تلفظ أنفاسها.

## المحاولة

بعد آذان العصر، تركت الشوارع التى نامت فيها ظلال الدور، واتجهت إلى طريق الأسفلت لأعبر الكوبرى الصغير وأسير على شاطىء الترعة التى تدور من بعيد حول البلا، فأذهب إلى الجبانة، هناك الكافورة العالية التى ترمى ظلها على مقبرة الجد، على أول الجبانة رأيت الساقية القديمة بقادوسها الصدىء وخشبها الذى يعشش فيه السوس، طلعت على مدارها، ونظرت إلى البئر الجافة، غاضت منها الماء، فلم يتبق من أثرها إلا اخضرار الريم، وكنت على سور البئر وحاورت نفسى: أأسير من طريق الترعة أم من طريق المصرف، فأنا أخاف من شوارع الجبانة ومن أسوارها المهدمه التى يطل منها الشجر الذى يطن بين أوراقة النباب الأزرق الكبير.

لما رأيته من بعيد استانست به، واخترت الطريق، كان حافى القدمين، وذيل جلبابه بارز من الفتحة الجانبية، تظهر سيقانه المشعرة مشدودة العضلات تحت ثقل الدلو، كان ينقل الماء إلى حفرتين أمام الشاهدين الكبيرين، ينبت فيهما صبار محوط

بسور من جريد الأقفاص، قلت له: سلام عليكم، رد السلام وسائنى: على فين؟ قلت: أحفظ النصوص فى ظلة الكافورة عند مقبرة جدى،

نظر إلى من الرأس إلى القدمين، ثم اقترب ليطبطب على مدرى قال: الله يعينك.

لما وصلت مقبرة الجد وقفت فاردا كفى، ورحت أردد الفاتحة بهمس ووجد شديد، واقتربت من شاهده المعم، وكلمته، قلت له: يا جدى.. لم أعد اذهب إلى دارك، فأخوالى قد دب بينهم الشجار، الخال الأصغر استولى على الدار وطرد الكبير الذي أسكن عياله حجرة بدار أصهاره وسافر ليجمع الفلوس التي تشترى له قطعة أرض يبنى عليها دارا جديدة، يا جدى.. أمى تبكى عليك، وكل ليلة تقرأعلى روحك الفاتحة، وتراك في المنام راقدا بقميصك الأبيض على سرير من الحرير الأخضر تحت تكعيبة العنب، وحين تقترب منك، وتبكى، تملس بيدك على شعرها وتأمر الأولاد الذين يرفرفون حواك بالأجنحة الشفافة، فيجمعون لها عناقيد العنب، وتمسح لها دموعها بطرف قميصك، وتقول لها عناقيد العنب، وتمسح لها دموعها بطرف قميصك، وتقول لها: خذى.. خذى العنب للأولاد.

انتبهت على صوت قدمين تنوسان الورق الجاف المنثور بين

المقابر، كان هو، يقبل مبتسما ومظهرا أسنانه الصفراء بين شفتيه الفليظتين اللتين ينبت حولهما شارب كثيف مشتبك بشعر الاقتن الخشن، كان يجفف بطرف الجلباب الذي تركه ينزل ليستر سرواله البفتة، وظلت الكرمشة رافعة الجلباب عن الأقدام، جلس إلى جوارى فوق المصطبة، وقال: جدك الشيخ عبد الله؟ قلت: أ.. قال: ونعم الناس. وسال: وأنت ابن مين من أولاده؟ قلت: أنا ابن بنته، قال: أ.. ما شفتش جدك لما كان شيخا للخفراء؟ قلت: لا.

تنهد تنهيدة طويلة، ومد يده يضرج العلبة المسفيح من صداره، وراح يضع التبغ في الورقة الضفيفة وسائني: تدخن؟ قلت: لا... قال: جدك كان مساهب أبي.. وأبوك كان صاهبه، وسائني: انت لا تعرفني؟ قلت: لا..

ضمك ضحكة طويلة، انتهت بكحة أدمعت عينيه، مد أصبعه وعصر جانب العينين وقال: أيام بعيدة، وسألنى: عندك كام سنة؟ قلت له: أذاكر الإعدادية، قال: ما شاء الله.

ودلك فخذى بنعومة حركت دبيبا خفيفا فى دمى، انتظرت أن يرقع كفه، واكنه لم يفعل، وحين نظرت إليه بحرج، واجهتنى عينه الجريئة، تنظر إلى بابتسام خبيث. انتفضت العضلات تحت سخونة كفه، فزحزحت ساقى لتنفلت من قبضته، رفع كفه وأمسك بها السيجارة الملفوفة وقدمها إلى، قال: خذ نفسا، رددت بحسم ويخوف: لا أدخن، قال: دخنت الجوزة وأنا أصغر منك، فلم أرد.

ويدأ يحكى عن أبيه، قال إنه تاجر القطن الشهير الذي لم تعرفه أيامي، وإن كان يعرفه جبل أبي، كان ثربا جدا، بملك الدار الكبيرة المسورة بسور عال، تطل منه أشجار الماندي والجوافة التي تظلل حديقة واسعة في مدخل الدار، وتكعيبة العنب، تحتبها الطلمجة وسط الصوض، مناؤها يرد الروح، والمضيفة الواسعة المغروشة بكثب، وأخوته وأخواته وأمه الطيبة التي لا ترفع الطرحة البيضاء عن رأسها. كانت تلقى الاحترام من الجميع، ويدعونها «الحجة..» برغم أنها لم تحج، وأبوه الرجل النزيه كان يرتدي المعاطف الكشمير على الجلاليب الصوف، وطريوشه الأحمر، وأدمعت عيناه حتى سالت الدمعة على شاريه، وقال: لهذا ستجدني قد حرصت على أن أجعل لشاهده طريوشا أحمر، وأحرص على أن أظهر مقبرته هو والحاجة بالنزاهة التي تليق بمقامهما، وكنت قد نسيت فعلته، واندمجت في الحكاية، وسألته بشغف: وبعدين.. فأنا؟ ورد يحكى عن الموسم الذي أضاع ثروة أبية، وانهيار بيتهم، وموت الرجل الكبير بالسكتة وموت أمه الذي أعقبه بفترة قصيرة، وحياته في القطار يبيع الكازوزة في الصيف واللب والسوداني في الشتاء، وهجرته للبلد، ثم عودته إليها برغم أنه لا يملك فيها قيراطا غير هذه المقبرة الفارغة إلى جوار مقبرة والديه.

سألته: يعنى أنت تبيت هنا؟

لف ذراعه حول ظهرى، وشدنى لأقوم، وقال: تعال أريك بيتى، وقمت معه، ولم يرفع ذراعه أبدا، حتى وصلنا عند الصفرتين المتلئتين بالماء.

كانت الشمس قد غابت عن السماء، وانعقدت في الجو كتل الغبار، والحقول من بعيد بدت فارغة، والزرع صبار ممتدا في وحدته، والشواهد صارت موحشة ومخيفة.

سالت الرجل: (لا تخاف عفاريت الليل؟ قال: ما عفريت إلا ابن أدم، وطلب منى الدخول في المقبرة الفارغة، كانت مبنية بالطوب الأحمر ومفتوحة أرضها على السماء ومفروشة بالرمل النظيف.

قلت: إنني أراها من هناء قال: لا.، حين تدخل ستشعر أنك



في بيت حقيقى، وضعت الكتاب على السور، وأشرت إلى الشاهدين: هنا أبوك وأمك؟ أضاف: وأخوة صنفار ماتوا من زمان،

وسائته: كلهم ماتوا؟ قال: لى أخوة تعلموا مثلك، واحد منهم لم أره من عشرين سنة، حصل على شهادة الجامعة وساقر إلى الخارج، دفع أبى عليه دم قلبه، واكنه الناكر للجميل، لم يسأل عنى مرة.

وزحزح الكتاب من على السور فسقط في الداخل، وقال: ادخل. انحنيت لأمرق من الفتحة المبنية بشكل محراب الجامع، غاصت قدمى في الرمل فتراجعت، ولكنه دفعنى من خلف، فكدت أسقط على وجهى، وقال: ادخل. قلت: تمسيت والدنيا حتضلم. قال: بات معى الليلة.

قلت: لا أقدر، قال: أعمل لك شايا،

ورأيت مقطفا مركونا إلى جوار الحجارة التى يجعلها وسادة النوم، قال: كنت أتمنى أو تزوجت وأنجبت ولدا مثلك، ولكنى أم أتزوج أبدا، كان أبى قد قرر تزويجى في نفس الموسم الذي خسر فيه صفقته، وأنت ألا تتمنى أن تتزوج؟ قلت: لما أنهى دراستى.. أفكر في الزواج.

وسألني: عمرك ما نمت مع أمرأة؟

ف اجائى السوال، ف مات برأسى إلى الأرض، رفع ذقنى بأسبعة الملمومة، وواجهنى بالنظرة الجريئة، وقال: لا تنكسف.. قل الصراحة، قلت: لا والله، أبدا، ألح في السوال: بذمتك ودينك، قلت مؤكدا: أبدا، أبدا، قال: ولا نمت مع أولاد صغار؟

انتفض جسمى، وبدأ العرق يتسرب من مسامى، فرفعت أصبعى لأمسح جبهتى فواجهتنى نظرته الثابتة. قلت: أمشى، أمسكنى من ذراعى وقال: اسه بدرى.. هه.. ولا أولاد صفار؟ قلت: لا والله، قال: عينى في عينك.

لم أرفع وجهى إليه، وهو مال برأسه، وأطل على من أسفل مبتسما، وقرب وجهه منى حتى شممت رائحة فمه، وسألنى وهو على حالته: ولا مع حمارة؟ أو كلية؟

قلت: أريد أن أمشى،

قال: أجب على سؤالى أولا.

قلت: أبدا والله،

قال: زي حالاتي.. عمري ما عملتها.

سألته: عملت إيه؟

أجاب: النوم مع أحد،

|  | A£ |  |  |
|--|----|--|--|
|--|----|--|--|

ثم واصل كلامه: ما رأيك؟ سائته: في إيه؟ قال: ننام مع بعض الليلة.

انسحبت بجسمى إلي الوراء، وحاولت أن أملص ذراعى منه واكن أصابعه كانت قد ماتت على زندى، وبيده الأخرى أخرج مطواه من صدره، فردها بنطرة واحدة، وقربها من عنقى، قال: قلت إيه؟

كان قلبي يخبط بعنف على صدرى، والعرق سال من كل جسمى، قلت له: حرام عليك، قال: مغيش فايدة.. حديدك.

قلت له: لا أقدر، قال: حاول،

سكت فترة طويلة، والمطواة تحوم حول وجهى، وهو قد عض على أسنانه الصفراء، وسنال: هه؟؟ قلت: أمى تسنال عنى: قال: قل لها كنت أذاكر مع زميل.

وأتى بالطوب الذى يجعل منه وسادة النوم، وسد به فتحة المقبرة، وشد المقطف، أغرج منه خلقات قديمة، وكون منها وسادة ارأسه، ثم أخرج وابور الجاز والكنكة، التفت إلى وقال: أعمل لك شايا.

ركن عدة الشاى، وذهب إلى الركن الآخر كاشفا عن مؤخرة يتناثر عليها شعر خشن، يخرج من عجزه في خط أسود إلى

| □ A₀ □ | J | ۸٥ |  |
|--------|---|----|--|
|--------|---|----|--|

ظهره هتى يختفى تحت الجلباب المشلوح، لوى رأسه نصوى وقال:هنا الكنيف.

وقفت منتصبا، ورأيت في وقفتي رؤوس الشواهد تطل في تطفل وطربوش أبيه الأحمر كان قريبا ودافق الحمرة مخفيا رأس الشاهد المجاور، وقلت في نفسي: الآن هو مشفول بخرائه.. وهذه فرصتك وفي قفزة واحدة كنت ممسكا بطرف الطربوش، قافزا أمامه، داست قدمي الحفرة المبتلة، فرفعتها من الطين، وارتميت على الطين، وشعرت بحريق النار في صدغي، ولكن قمت شادا كل عضالاتي، أجرى في منعرجات شوارع الجبانة الضيقة، وهو كان في عفرة التراب يصرخ من ورائي: حد بحك يا ابن الكلب.. حد بحك.

والمطواة كانت فى قبضته، وسرواله الساقط بين ساقيه يرفعه بين الحين والآخر، وكنت لا أرى شيئا أمامى، لقد صفرت الريح فى اذنى، وعلى طول الطريق كان الناموس الذى هاج مع قدوم الليل يضرب وجهى.

## التجلي

حين طردت النفس الأخير، وسكن صدرها، انسحب ضدوء المين، صدرخت النسوة ومدت واحدة منهما أصبعين يسبلان الجننين، ويسدلان الطرحة البيضاء على الوجه الذي صار أصفر بلون المصباح المعلق على الجدار.

مسح الخال دمعتين بطرف كمه وقال: يا عينى عليك يا أختى، قبل ذلك بيومين وحين وصلت البلد مساء، كان بقلبى شوق شديد للقاء البنت التى أحبها، لكن أمى قالت: خالتك مريضة.. واجب تزورها.

قلت: لا أحبها، قالت: عمرها ما غلطت فيك.

دفعت الباب الموارب، ودخلت عليها غرفتها، كانت وحيدة في فراشها، الفطاء على نصف ساقيها وشعرها منكوش يختلط فيه الشعر المصبوغ بالحناء بشعر عليه بقايا صبغة سوداء، التفتت على دفعة الباب، وكانت عيناها غائمتين لا تريان غير الدخان، سالت: من؟ قلت: أنا يا خالة، قالت: ألم تعثر على ابن خالتك في مصر؟ قلت: يا خالة مصر واسعة.. غدا يجيء. قالت وهي تبكي

وكانت ترفع ذراعا تملس بها على شعرها ووجهها وترميها بعيدا: يا وابور يا بو عجل حديد.. هات لنا الغرايب من بلاد جديدة... دخلت أمى، افترشت الحصير، وأسندت ظهرها على الكنبة، شقت برتقالة نصفين وباولتني نصفا، قالت: ناولها ريما تأخذ من يدك. أخذت نصف البرتقالة، قربته من شفتيها، فإصطدمت به، قالت: برتقال؟ قلت:مصيها. قالت وقد أدارت وجهها جهة الحائط: لا.. لا أريد.. نفسى لا تقبله، تركتها مع أمى، وخرجت أبحث عن الصحاب، انقضى سهرتنا حكالعادة على غرزة «العربى». قلت لهم: خالتى مريضة. قالوا: ربنا يشفيها.

حضرت زوجات عمى والجارات لابسات الهدوم السود، بحثت بينهن عن العيون التى أحبها، وأشتاق إليها فى بلاد الغربة، مدوتن كثيرا وبكين قليلا، نوحن وقلن فى نفس واحد: يا خراب بيتك يا حبيبتى.

وكانت أمى قد قامت تجمع هدوم الخالة، تعقدها فى صدرة ناولتها الأختى لتذهب بها إلى دارنا، لما عادت جمعت مع أمى الدجاج الذى تكوم فى ركن مظلم عند الفرن، ورفعتا معا صورتها عن الجدار (كانت تبتسم بوجه أبيض بلون الحليب



ملفوف في طرحة خفيفة شفافة يظهر من تحتها منديل رأسها الأسود) النسوة سكتن مرة واحدة، وانتشرن على الحصر يمصحصن شتفاههن، كتانت تخرج منهن أصوات مكتومة متشنجة، ثم بدأن يحكين عن أمواتهن، ويذكرن أنها كانت نعم الجارة، نظيفة طول عمرها، عايقة، تحب الثياب الملونة، وام ترفع طرحة الصلاة عن رأسها منذ أن مات زوجها، لا تأكل إلا اللقمة الحلوة، وقلن إن ابنها هو الذي كان شرسا وحشاشا وخمورجيا، كان يكسر لها الصيني والمرايا وام تسترح إلا حين غادرها إلى مصر، ودعين الله أن يهديه، وأن يرحم أمه الطيبة، فا بدأن يتعلمان طلبت أمى منهن أن يعدن إلى بيوتهن لأن أرواجهن وعيالهن في حاجة لهن، أما هي فقاعدة وأنا معها، ودعت الرب بأن لا تمشي لهن في مكروه.

بقيت أنا وأمى وحدنا مع الخالة التى سترها الغطاء من الرأس إلى القدم، جلست أنا بين القدم، وجلست أمى عند الرأس سائدة خدها على كفها، أغفت قليلا، ثم انتبهت فجأة تستعيد بالله من الشيطان الرجيم. وطلبت منى أن أساعدها فى تقليب الجثة خوفا من الرائحة التى قد تنتشر منها، رفعت الغطاء فبان وجهها، وانكشف فخذها، قريت أمى عينها من وجه الخالة مدة طويلة، بعدها وجدت ملامحها انكمشت وانفرطت من عينيها

دموع غزيرة، وبكت بصوت عال لم تستطع منعه، وراحت تعدد:

ديرى المخدة يمين

مانتيش غشيمة يابنتي

زاد على النين

ديرى المخدة شمال

ما نتيش غشيمة يا أختى

زاد على الحال

أنا الذى حافظت على دموعى بكيت بكاء حقيقيا بدموع وحزن شديد شعرت معه بأن جسدى يتطهر، ورأيت -فجأة- أن خالتى في نومتها هذه مظلومة، بل اكتشفت مرة واحدة أنها كانت طيبة جداً، وأنها كانت تحبنى كابن لها، مسكت كفها التي صارت عروقها زرقاء تتقرع في جلدها الذي فقد لونه.

نامت خالتي في طاعة على جنبها الأيسر، للمت ثوبها، وسترت فخنيها، وجمعت فتحة الصدر بالدبوس الذي كان مشبوكا في جانب واحد، حين ثقلت رأسي رحت في غفوة قصيرة.

(رأيتني صغيرا جدا بين يدى الله الجالس على عرشه المضيء، على يساره سور عال تطل منه السنة اللهب المرعدة،

|  | ٩. |  |
|--|----|--|
|--|----|--|

على يمينه سور عال تطل منه أغصان العنب المثقلة بالثمار) انتبهت بعدها على صوت المؤذن: سيحان من تسمى قبل أن يتسمى.. سبحان من كان عرشه على الماء، سيحان من علم أدم الأسماء.

شعرت - في الحال- أن خالتي نائمة، وأنها سوف تقوم من نومها حين يطلع نور الصبح.

فى الصبيح أحضر الرجال المفسلة، الخلوها حجرة الكنب بعد أن رفع ووزع في الشارع يقعد عليه المشيعون، أما النعش فقد ركن أمام الباب، في جوفه كان اللحاف يلمع حريره الأحمر، وباقة ورد ذابلة ثبتت في المقدمة عند الرأس.

أخرجت خالتى من بين الضلفتين لفة بيضاء معقودة من كل جانب، فاحت قبل أن تطرح الخشبة رائحة عطر عتيق، تركنا أختى وحدها في دار الخالة، بينما سرت أنا في المقدمة مع الرجال يتأبطني مساحب كان معى في الفرزة أول أمس، والنسوة هروان في أعقابنا بعد أن صوبتن كثيرا عندما طلت اللفة البيضناء من الباب، وعندما توقفت خشبة الميتة، وحرنت من الرجال تريد أن تدخل الدار، قالت النسوة: يا وابور يا بو عجل حديد.. هات لنا الغرايب من بلاد بعيد،

عقب صلاة العصر حضر الشيخان، دخلا المضيفة، ووقفت أنا في الصف مع الرجال أستقبل المعزين يقواون: عظم الله أجركم. وأرد: شكر الله سعيكم.

بينما النسوة في دارنا قد أوقدن النار، وصففن عليها أواني ممتلئة باللحم الذي أحضرة الخال من جزار القرية المجاورة، وبالبطاطس التي اشتريتها أنا من السوق.

قلن إنه حينما وصل مع زوجه اللابسة السواد، صرخت النسوة في وجهه وجددن البكاء الذي نزفته في الصبح، فما كان منه إلا أن سبهن جميما وطلب منهن أن يخرسن وأن يرحن إلى دورهن، فالميتة هي أمه وليست أم أحد غيره، وأكدن أن عينه كانت حمراء بلون الدم..

أما أنا فقد رأيته وأنا في الصف بين الرجال مقبلا عند أول الشارع بوجهه الضاحك لا يظهر عليه حزن.

وقالوا: إن موت أمه لم يهزه، بل لقد كان فرحا، فهو سيرث الأرض التي سيبيعها للغريب، ويقعد في الدار مع زوجه التي لا تلد أبدا، وسيرتاح من أمه التي ضربها كثيرا وكسر القلل في وجهها، وطعنها بالسكين حين طالبته بأن يعود للوظيفه ويدع لها الأرض ترعاها.

سلم على، وقال إننى قد أوحشته. وكيف أكون في مصر ولا أزوره في بيته وهمس في أذنى أن بجيبه تعميرة نظيفة، وأننا سوف ندخنها عقب هذه الزيطة التي لا داعى لها، ووقف إلى جوارى في الصف يمد يده الرجال، في التو انتشرت رائحة الكحول من جوفه، فتركت المنف وبخلت عند النسوة آكل طبق بطاطس أو أرز فقد شعرت بجوع شديد.

هناك عثرت عليها بينهن تخرط البصل، ودموعها غطت العينين الجميلتين، وسالت على خديها اللذين طلع عليهما ورد أحمر، ابتسمت لى وهى تزيل الدموع الساقطة، نسبت الجوع، وحاولت أن أصل إليها، قالت لى حين حطت الإناء على الفرن: الليلة.. في نفس المكان.

فى أول الليل أشعلنا النار، وجاسنا فى الغرفة التى بآخر الدار، حين كان يرص المجارة ويمد لى يده بالغابة، قال النكتة التى أضمكتنى، وغطت على تشنجات النسوة المكتومة فى حجرة الكنب.

في آخر الليل كنت بين الجدارين المهدومين في انتظارها.

## حلم دابو عطية، القديم

فى الحجرة الرطبة رقدن، فى كتلة الظلام الأبدية كانت حركاتهن المحدودة ما بين الردهة والباب والشارع حيث يجتمعن بباقى الصبية فتغنيهن الكبرى ما حفظت من أغانى..

ولأن العيون مطفأة -لا ترى حلاوة البنيا- مرقت كبراهن من طفواتها إلى مراهقتها إلى سنها الحالية دون أن يأتى ذلك الرجل الذى رأته -عبر ليل كثيف- قادماً ليروى جفافها بذكورته..

والأختان الصغيرتان يتبعانها (لأن العيون مطفأة) وكل مساء ينتظرن العجوزين.. وكل مساء يرقد العجوزان إلى جوارهن. يلتصق الجسدان.. وفي شوق ينتظران. و (الدولاب) يدور.. بين القدمين يدور، والطين يتخلق بمس اليدين المعروقتين. و (نعمات) تجيء وتروح ما بين (الدولاب) والصمى المفروش تصمل ما صنعت أصابع زوجها لتعرضه الشمس الساخنة.

والعقل الذى تحويه الجمجمة العجوز المضمومة بالطاقية

|--|

المسوف يدور، وأليوم ينتهى حين تغرب الشمس، وياتي غيره حين الشمس تشرق.

قالها لنفسه كثيرا «غذاً ينفرج الحال» وحين قالها له أول مرة «مبروك». كان سعيدا، ولما دخل على (نعمات) الشاحبة المرهقة، قالت: بنت يا (أبو عطية)، كان سعيداً، وأرضى نفسه الغير راضية «كله من عند الله» لكن العين لا ترمش حين تتصرك أمامها الأصابع، تظل على حملقتها الجامدة عند تحولها من الظلمة إلى النور الباهر.. عرف أنها عمياء. حزنت (نعمات) الجاحدة، أما هو في باطنه كان راضياً، يجمع التراب الناعم، ويحمل صفائح الماء ليبلله، بقدميه يلوكه، ثم ينقيه من الطوب الدقيق، ليرفعه —بعد ذلك— إلى (الدولاب) كتلاً صفيرة.. فيدور به.. وبين أصابعه نتشكل (المتارد، والأباريق، والمواچير).

تحملها (نعمات) حيث الشمس الساخنة. ثم (الفاخورة) الملتهبة، يقف إلى قوهتها يدس الحطب الجاف، ويرتفع الدخان كثيفاً يملأ الدور القريبة، يحمر الفخار ويبرد.. يأتى (برهم) ليرفعه إلى عرباته الكثيرة.. يلف به الأسواق، والقروش الكثيرة تنفخ كيسه الكبير، والقروش القليلة تبقى في يد (أبو عطية) والطعام يأتى حين تأتى القروش، فتزدهر الحجرة الرطبة بها،

□ % □

لكنها تكلح لما تقل في صدر (نعمات).

وحرقة أخرى، وبورة أخرى ما بين التراب والطين وصهد النار.. و (الفاخورة)تشتعل لتطفأ، ومن بطنها يخرج الفخار محمراً ليرصه على عربات (برهم) يومها قال له: أنجبت بنتاً.. ولما لم يرد أكمل: غدا تكبر فيضاف إلينا فم جديد، وأنا فى حاجة إلى زيادة.

ضرب الحمار، وأمر الحوذى بالمسير، التفت إليه:ليس هذا وقته يا (أبو عطية) ثم إنى زودتك حين تزوجت، وام يمر على ذلك عام.

فى الحجرة الرطبة تعدد إلى جوار (نعمات) والجسد الريان ينفخ لهيباً كفوهة (الفاخورة) وقالوا له -ذات يوم- مبروك.

كان يحلم بالواد، لكن الواد لا يجىء لأن (أبو عطية) يعاند الله، وعرف أنها كأختها عمياء، قالوا له: لأنها قريبتك تأتى خلفتك عماء.

وأغروه بالزواج من غريبة. و(نعمات) الطيبة يحبها، واليد الفقيرة عاجزة، زار (برهم) في داره، قال:بنتان يا معلم.. جئت أتوسل إليك.. القروش لم تعد تكفينا، الكبيرة تأكل والصفيرة تكبر مع الأيام.

فتل شاریه، ورشف الشای قال: یا (أبو عطیة) ماذا أفعل أنا والسوق راکدة، عرض علیه فکرتة: أعطنی الفخار «الشُرك»، مدین انفضت الجلسة، وافق علی نصفه.

والليل يأتى بالظلام، وقبل الظلام تنتهى الأعمال. فيفتسل فى الطلمبة، وينزل الطبن الذى علق بساقيه وقدميه، ويدخل جسده فى الجلباب النظيف، والحجرة الرطبة بها الحصباح الصغير، تصبح ظلماء حين ينطفئ، وفوهة (الفاخورة) فى جسد (نعمات تلقحه باللهيب الذى يبرد حتى ينام والرضى يشمل بدنه النحيل، دخل عليها يوماً كانت تلقم الطفلة ثديها جلس فى ركن، انتبهت إليه قالت:

- ما بك يا (أبو عطية). لم يرد، وحين ألحت أجابها:
- -- ( برهم) رفض، طلب منى إذا اردت زيادة أن تعملى معى، قالت:
  - وماله؟
  - والعبال؟
  - لا تخف عليهم،
    - ... .,. –
  - (أبوعطية) ماذا تقول عنى؟ هذه ثالث طفلة عمياء.

- اتخوضين في الله؟
- واكنك في حاجة الواد، فتزوج غيري إن شئت.
  - لما أجد الطعام لنفسى،

والصمت ساد، وانطفأ المصباح، لكن الفوهة لم تعد ترسل نارها، اقترب منها، التصق، عرف أن النار فيها لكنه استدر، ونام.

شمرت جلبابها، عقدته، صفت كتل الطين، فرشت الحصى، فوقه رصت ماسوته يدا (أبو عطية).. تطلع إليها (كان سعيداً) في جسده تشتعل النار من أجلها. لكن الخوف يخمد ناره، قالوا له: لا تقريها فإنه لا جنوى ستاتى الرابعة عمياء.

و (نعمات)تدلق الماء على الجنوة إذا صحت فيها، والجنوة لا تخبو، تظلم المجرة، وتبقى العينان يقطتين، والخفقان يرسل الدم الحار في كل الأنحاء، تطلع إليها، عظام الترقوة برزت، والثديان تفرقا كجلدتين لا داعي لهما، والصدر ازرقت عروقه الكثيرة النقيقة، والأخوات هناك حيث الرطوبة يكسى أجسادهن اللحم الطري.

والحسرة في حلق (أبو عطية)..

والمسرة في حلق (نعمات)..

ولايقدر تحدهما أن يقول للآخر: إن العرسان لن يقبلوا على بناتنا.

والحسرة تزيد..

لأن لحم الكبرى يموت، والأثداء التي كانت يوماً منتفضة ضمرت، والشارب تحت الأنف، وبرزت الأسنان، والعيون ظلت مطبقة على ليلها.

لكن (أبو عطية) كان يراه صغيرا أول الأمر يحبو،

وحين كان ينظر إلى زوجه رآه، يذهب في طريقها ما بين (الدولاب) والحصىي.

باليد القوية يرفع كتل الملين الكبيرة..

وبالرجل الراسخة يلوكه..

وكان ينوب..

وبالخوف ينوب..

وفوق الحصى يجف الطين الذى صنعه، يدخله (الفاخورة) يضرم فيه النار، أمام الفوهة يقف. يدس الحطب، ويرمى السرس، والنار تغرد بالداخل حمراء وقوية، و (تعمات) بجسدها أمامه، يشتهى النار في الحجرة الرطبة، والخوف يجيء لكنه هذه المرة لا يطفئها بينما الثلاث يرقدن إلى جانبهما، وراء الظلمة.

| П | 44 | Г |
|---|----|---|
|   |    |   |

## مكان للنوم

قال لى صاحبى ساكن المدينة: أسال لك عم أحمد بتاع الشاي.

وتركنا المكان المزنحم بالناس والعربات ودخلنا شارعاً على ناصيته بائم الكفتة الواقف أمام الأسياخ يهب بمروحته على النار، فيملأ الحى بالدخان، وكان عم أحمد على الطرف الآخر واقفاً على طوبة كبيرة يكبس وابورالجاز اندى سوَّد بدخانه كلمة مكتوبة بخط غليظ فوق الكشك.

قلنا: سلام عليكم،

والتفت بوجهه البشوش الأسمر، ثم نزل على الطوية يمسح يده بكهنة قديمة: نهاره أبيض. وسلم على صاحبى بحرارة وود، ومسح لنا الكرويتة المركونة تحت حائط الجامع، لما شمت أنفى الرائحة الكريهة، تلفت حولى، رأيت الشبابيك الصغيرة المسوج عليها عنكبوت قديم، والجدار الراشح حتى نصفه، عرفت أننا نقعد أمام حائط الميضة.

وقال عم أحمد: وشك والا القمر.

ورد صاحبي: مشاغل يا عم أحمد.

وطلع على الطوية، غرف من البستلة كون ماء، دلقه في البراد، وكبس الوابور مسرة أخسرى، ورحت أتأمل الشسارع، والبنات الجميالات، والعيال الذين يعفرون المكان بلعب الكرة، والميدان خارج الشارع يهدد بالعربات والزمامير، وبدت زاوية كبيرة من مئذنة الجامع المطل على الميدان.

قال صاحبي: الأستاذ كان زميلي في الجامعة.

بص لى عم أحمد وقال: يا مرحبا،

وقال صاحبي: من الشرقية.

صب الشاى فى كوپين، ولما ناوانى الكوب قال: أجدع ناس، وتكلم صلحبى فى الموضوع، وعرفه بأننى أبحث عن غرفة أقضى فيها مدة التجنيد. وعرفة بأننى سكنت بالحى وراء الجامع الكبير، وتركت السكن حين أنهيت الدراسة والآن أنا محتاج لفرفة، وبالغ صاحبى فى الموضوع، وقال إننى ابن ناس ومن الأعيان فى بلادنا، ولا أدرى إن كان الرجل اقتنع بى أم لا ، لأنه سكت حتى رجع من دكان العجلاتى الذى يركن دراجاته على الرميف المقابل، أحضر أكواباً فارغة، رجها فى ماء الدلى، وقال لصاحبى: بس خليل هو اللى يعرف الحاجات دى. وساله صاحبى: بس خليل هو اللى يعرف الحاجات دى. وساله صاحبى: وقنن خليل دلوقتي؟

قال: تلاقيه في الجامع.

وصحبنا لندخل من باب الميضة، ورأيت الرجال يعدون على الحصير وآخرين يقفون للصلاة، ورجالاً يتوضاؤن فوق أسمنت الميضة، وصباح عم أحمد بصوت تردد صداه في الجامع: ياخليل.

وسمعنا خليل يرد من المراحيض: أيوه يا أحمد. قال له: ناس هنا عايزينك. وخرج من الباب الذى انسحبت من فتحته جاكتة رمادية، كان يضع على رأسه طاقية من القماش الأبيض ووجهه أصفر بلون الكركم، وكانت أصابعه تقطر الماء على البلاط المتسخ، رأنا فاتجه إلينا يخبط فى الأرض بقبقاب خشب مبلول. سلمنا عليه من وسط ذراعه وقال بمىوته الناعم مخفضاً وجهه إلى الأرض: أهلاً يا أساتذة. وقال عم أحمد بعد ما أشار إلى: الأستاذ غريب وعايز تدور له على أوضة. أدخل دراعه فى الجاكتة، ولما أراد أن يدخل الذراع الآخر، تاه منه، دار حول نفسه، ضبط الجاكتة على أكتافه، ثم أخرج منديلاً كبيراً مكرمشاً ليمسح به يده، جفف به وجهه وقفاه، وتركه هناك تحت مكرمشاً ليمسح به يده، جفف به وجهه وقفاه، وتركه هناك تحت

' قلت: مفيش مانع. قال: عندي أوضة نشوفها وبرجع قبل آذان

المصدر، وسربنا في الشارع الطويل، فوق شريط الترام الذي
يلمع في ضوء الشمس، وصلنا مقام الشيخ المدهون بلون أصفر،
ويخطوط بنية عريضة، وقف خليل على شباكه، وفرد كفيه وقرأ
الفاتحة، وقفت خلفه مع صاحبى، ورأيت الشاهد المكسو بالحرير
الأخضس تنتصب حوله شموع طويلة، ورأيت برايز الفضة
المتناثرة فوق ظهره وعلى رأسه الكبيرة الملفوفة بعمة حمراء.

ودخلنا الشارع الضبق بالببوت الصغيرة، كان بداخلها نسوة قاعدات، وعلى بلكوناتها الخشب المتشابكة غسيل يقطر الماء على الماشين، وخرجنا إلى الوسعاية، وسطها شاهد وحيد عليه لوحة رخامية وكتابة سوداء ودجاج بنبش جريدة ناشفة، كانت الوسعاية مرشوشة بالماء، وهناك على المصطبة رجال بدخنون الجوزة، وواد نحيف بشعر منكوش، كان يرص لهم العجارة ويملأ الصفيحة الصدئة بالحجارة الفارغة، ويعيداً عنهم نام الرجل الذي يركن عصباه ومدد ساقيه المربوطتين بقماشة، كانت المعزة تنسل فيهاء وهو لا يشعر تاركا نفسه للشمس المتسلطة على جسمه المحدر، وإلى جواره صبية تغسل مواعين، ثوبها مسحوب عن فخذها الأبيض وقطعة كبيرة من سروالها تبنو على نامسية، لم أستطع أن أرفع عيني حتى طلعت المرأة السمينة المرتدية الجلباب الملون من الحجرة المظلمة، كانت تربط رقبتها

71.4

بمنديل، وعلى رأسها إشارب أحمر يتدلى منه الترتر وخصالت من شعرها الأكرت وحلق كبير يهتز على وجهها القمحي، لما رأتنا مسحت بدها وركنت ظهرها على الباب، اقترب خليل منها، ووقفنا على جنب، ضريته على أكتافه وقالت: يا وإد سايب الجامع ويتلف؟ قال لها وهو ينظر إلى الأرض: أكل العيش يا أم وردة. ومال على أذنها كلمها يصورت واطيء، دفعته بيدها الكبيرة، وقالت: أبعد ما متنبل. وبص إلينا بخجل، ثم مال بوجهه إلى الأرض، وتركته واقفاً مكانه، واتجهت إلينا ولحت صدرها المتليء، كان يطفح على الفتحة البياض المحدد بوساخة وسواد، وسالت: مين اللي عايز يسكن؟ قلت لها: أنا. قال: لوقريت شوية كان عندى أوضة خدها افندى زى حالاتك. قال صاحبي: معلهش.. مفيش نصبيب. قالت: خليل يعرف واحد تاني يا خدكم علية،

شد خليل المنديل من خلف القفاء ومسح به وجهه، وقال: أنا واخدهم على عبده. ودخلنا الشارع الضيق المتد من الوسعاية، مررنا على شواهد كثيرة مصفوفة بطول الشارع، وانشغلت بقراءة الأسماء المكتوبة وتواريخ الموت، وشعرت بكابة ووحشة، وظلت عالقة بذهنى آية ديا أيتها النفس المطمئنة» المكتوبة على كل رخامة، ولما خرجنا إلى النور قرحت بالزحمة والناس الذين

□ \.٤□

يسعون في كل ناحية، وماتت الوحشة داخلي، عبرنا الشارع ومشينا في ظل العمارات وقلت لصاحبي: نشرب عصير.

وقفنا على باب الدكان، وانتعشت بالرطوبة التي تهل علينا من الداخل، بسمل خليل حين مد يده إلى الكوب فوق المشمع المبلول، شريه مرة واحدة، وعلقت على أنفه رغاوى مسحها بمنديله، ثم أعاده إلى قفاه.

وكان منكفئاً على الرصيف وراء العدة، صندوقه مرقع بمائة خشبة، علية الحديدة المثنية كأنها قدم مقلوبة وإلى جواره كيس قديم مدلوق من أحذية وشباشب حريمي وصنادل عيال، قال خليل: خلى عنه.

حط كفه على جبهته وضيق عينيه، واستمر مدة حتى سحب المسامير من فمه الفارغ من الأسنان وقال: عايز إيه يا خليل؟ قال له: ازيك يا عم عبده، لم يرد عليه، انشغل بدق مسمار في حذاء معلق على الحديدة المثنية، وانحنى عليه خليل وأحاط كتفه بذراعه، وهمس إليه بصوت منخفض بعدها التفت إليه الرجل، وضيق عينيه وكان وجهه الجاف بأصداغ ممصوصة له شارب عليه صفرة الدخان، كانت تلمع فوقه قطرات ماء، وسأل: مين اللي عايز الأوضة؟

اقتریت منه، وریت بیدی علی صدری، وقلت: أنا. سائنی: بتشتغل إیه؟ وایجارها خمستاشر. وسائه صاحبی: فین هی؟ مسح شاریه بظاهر الکف، ورشف من شای الکوپ المرکون تحت قدمه، وقال: شارعین بعد الشارع اللی قدامك. قال خلیل: فوق السطح، مستقلة بنفسها، ویحمام جواها.

قلت له: نشوفها.

رفع الرجل إصبعه أمام وجهه وقال: خمسة جنية قبل ما أقوم، نظرت إلى صاحبى بخيبة أمل، وقلت له: بينا نرجع مفيش فاندة.

قال خليل: بعد العصر أشوف لك مكان تاني،

وعدنا لنقعد على الكرويتة تحت حائط الميضة، وعم أحمد قدم لنا كوبين من الشاى الثقيل، وكلمنى: يا أبنى أنا حسالًك،

وسمعنا مدوت خليل من الداخل يؤذن العصدر، كان مدوته رخواً، ليس بصوت الرجل الناضج، ومال صاحبي على أذنى وقال: سامع مدوت خليل؟ قلت له: سامعه، وضحك وقال لعم أحدد: الظاهر خليل فيه لله.

نتر ذراعه وصبعد على الطوبة وضبحك ضبحكة كبيرة أغلهرت سنتين صفراوين بينهما فراغ وقال: رينا يسهل لخلقه.

وبدأت الشمس تختفی وراء مئذنة جامع المیدان، ورمت ظلاً طویلاً دخل علینا الحارة، وأمسك عم أحمد الداو ونثر ماءه علی الأرض، وارتفع صوت مذیاع بائع الكفتة، وفجأة رأیت دفهمی، یدخل الشارع، یحمل كتابین تحت إبطه، وحقیبته بیده، مراً من أمامنا وام یرنی، فنهضت لأنادی علیه: فهمی، نظر إلی بدهشة، وقال: مش معقول.

ركن التختابين على الكرويتة، وارتمى فى حضنى، قبلنى، وارتاح دمى فى عروقى، ونسيت هم المشاوير، أخذته من يده، وكان عم أحمد واقفاً على الطوبة يبص علينا، قلت له: اعمل شاى مضبوط. قال: على عينى.

وسائنى فهمى: بتعمل إيه هنا؟ قلت له ويده لم تزل نائمة فى كفى:انت اللى بتعمل ايه؟ قال: أنا ساكن هنا ورا الجامع، قلت له: أنا أعرف أنك كنت فى الجيزة، قال لى: ما خلتش مكان، وكنت نسبت أعرفه على صاحبى، قام مرة أخرى وسلم عليه، وقال له: لا مؤاخذة، وقلت لصاحبى: فهمى زميل كلية بس قبلينا بدفعتين، وقال صاحبى: شفته كتير فى الجامعة لما كان يخطب. تتهد فهمى وقال: أيام ما تتعوضش.

وقصمت عليه الحكاية، وكيف أننا من الصبح نبحث عن

حجرة، وعاتبنى لأنى لم أذهب إليه، وقلت له: أنا ما عرفش. وقال إن حجرته تحت أمرى، لاعيش فيها كما أريد، وقمنا فى التو، وتركنا خليل –الذى أنهى مىلته– قاعداً على الكرويتة ينتظر أن أطلب له شاياً، واعتذر صاحبى وقال: معلهش ما أقدرش أطلع معاكم عندى مشوار، وأشار فهمى إلى البيت وقال له: لما تحب تزورنا تطلع السلم لغاية ما سقف السما يخبط دماغك، تبص يمينك تلاقى أوضتى.

وضحكنا ثم سلم علينا وخرج إلى الميدان، ودخلنا الشارع الآخر لنتجه إلى البيت المجاور الجامع.

كان بابه ضخماً كباب الوسية، وبعد ما عبرنا طرقة مظلمة، دخلنا في حوش واسع مفتوحة عليه أبواب ونوافذ بدت منها نوائر سرير وكنب مغروش وتلفزيونات أمامها ناس يتفرجون، دسنا الزيالة المبعثرة على أول السلم، وهش فهمى القطط الملمومة عليها، ومعدنا سلماً ضيقاً ومظلماً درجاته متاكلة من وسطها وكان جيشاً غازياً قد مر عليها، على السطح كان النور الضفيف ما يزال يعم الدنيا، وصارت ضجة الميدان بعيدة، والسيارات ظهرت أمامنا من فتحة السور، وأشار فهمى وقال:

داوة تى فى أجازة، وأخرج مفتاحا صفيراً، أدخله فى القفل المعلق فى الرزة، وشعرت أن الباب ضعيف لا يحمى شيئاً بداخله، والحجرة مبنية بالواح خشب ومسقوفة بخوص ويتراكم على سطحها كراتين وأقفاص، ومن ناحية برزت مدخنة الحاتى الذي يفتح على الميدان تعفر السطح برائحة تغيظ.

في الصالة الصفيرة المعتمة رأيت وابور الجاز بتناش حوله عيدان كبريت وأوانى قعرها أسود ومركونة عليها أغطيتها، وترابيزة خضراء عليها أطباق بالاستيك، دفع فهمي باب الحجرة برجله، فاهتزت الجدران، وإنهال على رأسى تراب من السطح، وكان بها سرير مراتبه غاطسة إلى الداخل وسرير آخر عليه ألواح خشب مصنفوف عليها كتب، والحذاء كان بادياً أسفل الألواح وكنبة فراشها ممزق، صعد فهمى عليها ورفع ترباس النافذة، وظهر النور مرة أخرى، وسمعنا ضجة الميدان دائرة كطاحونة، قعدت على الكنبة، وقرأت كلمة مكتوبة بطباشير على الحائط جهة الباب وابتستمت، وتأملني فهمي ثم نظر إلى الكلمة المكتوبة وقال: عشان ما انساش، وعدت بالذاكرة لأيام الدراسة، ورأيت في ضبابها فهمي عند سلم القاعة فوق كتف الزميل جامعاً كفيه على فمه، وعروق رقبته كانت منفوخة عن أخرها وهو منفعل ومتوتر والطلبة حوله يسمعون ويتناقشون وأنا بينهم

مشغول بجراحه، ولم أك أفهم الكثير من كلامه، وكنت أسائل نفسى: معقول؟ طالب نحيل لابس قميص ألوانه باهتة، وجزمته نعلها متأكل عنده الجرأة يهاجم الحكومة برئيسها؟

وكان كلامه يسرى في دمى، وكنت أحس أن عقلى يطقطق، ينفض من ركنته ليتمطى ويصحصح، وأقول لنفسى: دا أذا جاى من البلد جاهل. وكنت حين أتخيل نفسى مكان فهمى، أرتعش، وتنهار ساقى من تحتى، واقول: خليك هذا أحسن.. أنت مش فاهم.

كنت أتمنى لويصبير صديقاً لى، لما عرفته وجدته طيباً وابن حلال وصاحب صاحبه.

خلع فهمى قميصه، وفرده على السلك المربوط وسط الحجرة وقال لى: قم اغسل وشك. قلت له: فين؟ أخرج يده من الباب وقال: هناك فيه زير وحنفية. ولما رجعت وجدته يخرج الحات من حقيبته، فردها على الجريدة، وشد «حلة» من تحت السرير بها خبر، وقعدنا لنأكل، وكلمنى، وحكى حكايتهم حين أتوا هنا القبض عليه، ستة ضباط أصغرهم بدبورتين، حاصروا السطح وأمروا مخبرين بالوقوف على كل شباك والضابط الكبير دفع الباب برجله، ولم يجد غير صديقه الذي يشاركه الحجرة غاطساً في قعر السرير مستفرقاً في سابع نومة، وساله: زميلك فين؟

قال له: مسافر،

فتحوا المقائب وأكياس المراتب وكسروا دولاب الخشب، أخذوا الكتب، وحين وجدوا صورة لامرأة عارية، تقلوا في الهواء وقالوا: وكمان له في النسوان. وقطعوها، ودسها واحد منهم في عب صديق فهمي، ولما تمرد على ذلك، ضريوه على أصداغه، وربطوا عينيه بمنديل، وسحبوه معهم، وهناك ارادوا إجباره على الكلام، وفي النهاية ضغطوا عليه ليوقع على ورقة، وقالوا له: دا إقرار لما تعرف عنه حاجة تبلغنا.

وقص على حكايات أخرى، وشرينا الشاى مرتين، ودخنا سجائر علبته السوير، ثم مدينا في قعر السرير، وفتح كتاباً وقرأ لى، وأنا أسمع حتى سقطت في النوم

# في العراء

ومساذا كنت أفسعل بعسد أن أكلت غسدائى الدسم، ودخنت الحجرين وجامعت امرأتى على سريرى العريض هذا؟ أنا سائق عرية الأجرة التى ألف بها وسط لحم الزحام فى شوارع تختنق بالعربات الملاكى والأتوبيسات المتلئة بالأجساد الملتحمة.

لما تقرش الشمس ضبوطا المستطيل على فرشتى أقوم من نومى لأكل لقمة سريعة وأخطف نظارتى الشمسية من فوق «الكوميدينو» المكسور الضلفة، لأهبط السلم الذى انبرت درجاته، أهش قطط الجيران المشفولة بزيالة الصفائح المركوبة على السطة.

وأستقبل النهار بسطة تنفض بقايا المعسل من ركتي، وأحيى البقال الذي يقف وراء بنكه، وأصبح على صبى المقهى القائم على الناصية، وأعبر شريط الترام فأدخل هذا الجراج الوسيع.

وأنطلق بمريتى لأدور وأدور.، يلفحنى برد الشتاء، فأحتمى منه بالكرفية والجاكتة القديمة.

ويرهقنى خر الصيف فأستعين بمناديل الورق، ويقمصانى الخفيفة. ·



فماذا كنت أفعل؟ وأنا معتاد على العودة كل عصر، لأجد أطباق الطبيخ تنفث بخارها الشهى فوق الجريدة المفروشة على الأرض، وأكون قد ارتديت جلبابى الخفيف، وشطفت وجهى على حنفية الحمام الذى يشاركنى فيه هذا الجار الطيب، وزوجته النحيلة المعروقة، وعياله العفاريت الذين يختفون كلما رأونى طالعاً على السلم، ليفاجئونى ب «بخ» فأفتعل الرعب، وأرفع يدى إلى أعلى مستسلماً، ويخرجون من وراء السور المنخفض مهللين مبسوطين برعبى، فأرفع اثنين منهم على ذراعى، ويمشى خلفنا الثالث ممسكاً بطرف البنطلون كنت أود او أمتلك عيالاً مثله، الشابة ممسكاً بطرف البنطلون كنت أود او أمتلك عيالاً مثله، الشابة ممسكاً بطرف البنطلون كنت أود او أمتلك عيالاً مثله،

فها هى امرأتى تسقط أجنتها، فرحمها ضعيف، لا يقدر على رفع الثمار الناضحة، مرة واحدة، مرة واحدة فقط، فى السنة الثانيه ازواجنا، رمت لنا ولداً، ما شاء الله، كان كاحد هؤلاء الملائكة المحلقين على داير السرير، وجه غض ممتلىء، وبشرة بيضاء ناعمة، ويدان صغيرتان طريتان، وشفة حمراء تغرى بالقبل، وما كاد ينطق دبابا» حتى اختاره إلى جواره، دوختنى هذه الضرية المفاجئة على يافوخى، ولانه كان من الصعب أن أفرغ من عملى لحمله إلى البلد، حيث أدفنه -هناك- مع جده، رفعه الحانوتي على نراعه وسار به إلى مقابر «الغفير» وفي آخر رافعه النهار جامنى ليقول: دفنته هناك في تربة واحد باشا، أي والله النهار جامنى ليقول: دفنته هناك في تربة واحد باشا، أي والله

TI VITT

باشا، اشاهده طريوش أحمر كبير ورخامة مكتوب عليها اسمه بخط أسود، وقمت بالواجب، قرأت له الفاتحة كما قرأت بعض الآيات.

وناولته أجره فقبله ورفعه إلى جبهته عدداً من المرات، وهو يقول: إنهم أحباب الله، وستجده هناك ليساعدك وأمه عند المرور على الصراط، فماذا كنت أفعل يا هذا الحشد في الزقاق، يا هذه العيون المحملقة في النافذة لترى عريها؟ أكان من المكن أن أتركها في الحمام؟ الرغاوى على عينيها وفي طبلة الأذن، فلم تسمع، ولم تر، وحدثتني نفسي:من الأفضل أن تنزل بها جسداً عارياً حياً يرفرف من الرعب بدلاً من أن ترفع الانقاض عن الجسد المحطم ويدلاً من أن تتناثر أعضاؤه فتجمع من كل ركن قطعة.

وهل كنت أنانياً يوماً ما، لأقفز من النافذة وحدى؟ وأتركها!

Пил

وهى التى استقبلتنى حين عدت، رفعت هدومى المخلوعة عن السرير، وأحضرت لى الجلباب الأبيض النظيف، وفرشت الجريدة المطوية التى ركنتها فوق الوسادة ووضعت عليها بقايا طبيخ الأمس، وقالت: معرفتش أجيب سمك.. الجمعية موت. وعدت من الصالة أجفف وجهى بالفوطة، وجلسنا معاً نبلع اللقم، واحساس بالفراغ يلاحقنا دوماً، فهناك الرغبة المزمنة، أن

تمتلىء هذه الفراغات المندة بين فخذينا المريعين بأولاد صفار.

فولدنا الوحيد استطاع -قبل أن يموت - الزحف من حجر أمه، ليعارك ورق الجريدة، ويمد يده الصغيرة إلى الأطباق، وكنا نهشه بدعة، وتنظر إلى وأنظر إليها بغرح، ها هو الولد يشاكس من أجل الوصول إلى الطبق، ونحن نمنعه، وأمه تهدئه، فتقطع له لقمه صغيرة من الرغيف، وتبلل أطرافها من أحد الأطباق، وتعدها إلى فمه الذي يفتحه بغشم وتقول: هااالم، بعد أن حمدت الله، ودعوته أن يديم النعمة ويحفظها من الزوال قمت لأضع الفحمتين على وابور الجاز، وأغير ماء الجوزة، وفتحت ورقة السوافان الحمراء وقطعت منها حجرين، يحركان الدم، ويشعلان الرغبة العارمة.

دخنت، وشربت كوب الشاى الذى صنعته، وطلبت منى اسبرين، وقالت: دماغى حتنفجر، الشمس خبطت فى راسى فى الطابور.

ويحثت في جيب القميص لأخرج لها قرص الاسبرين، فقلبته مع قليل من الشاي في قعر الكوب.

بعدها أغلقتُ شيش النافذة المفتوحة على السرير، وركنت ظهرى على الوسادة، أستمتع بالنور الهادى، وبالرطوية الخفيفة، وأستمع للدم الصاخب في عروقي حتى زحفت إلى الفراش، وتعددت إلى جوارى، بعد أن حلت منديل رأسها وتركت

شعرها مفروداً حول صدغيها، وزاد صحْبِ دمى لما تحركت اليد إلى صدرها الذى دفق بياضه خارج حدود المشد.

وفعلنا كما يفعل الناس، ونمت راضياً عن نفسى وعن الدنيا، وقلت: الصمد لله، وبست ظاهرى يدى، وقلت: لا تطمع.. بكرة يعدلها.

نعست بعمق حتى سمعت الضرية القوية وصوت الانهيار، كأن الدنيا بدأت تنهدم، أو كأن القيامة قد قامت، في البداية فكرت أن الترام خرج عن شريطه ودخل في جدار البيت.

ولكن منوت الأحجار التي تندفع إلى باب حجرتي نبهني بأن ما يحدث «هنا» في شقتي، بالنور الثالث من البيت القديم بكوم الشقافة.

حاوات أن أفتح الباب، فلم ينفتح إلا بصعوبة، كانت بعض الاحجار قد تراكمت خلفه جعلت أحدفها حجراً حجراً، فانفتح الباب، ورأيت السماء تسعّف الصالة والحجرة الصفيرة التى نملاً فراغها بالنملية والترابيزة وأوانى الطبخ وطست الحمام وأشياء كثيرة مسارت جدرانها في الشارع ورأيت من خلالها الدكاكين والاعلانات والعمارات المقابلة والناس المزدحمين على الأرصيفة، ينظرون إلى أعلى ويصرفون: انزل. انزل من الشباك.

قلت: أين «سعدية» زيجتي؟

وسمعت صوت وابورالجاز في الحمام ويدها خارجة من تحت الباب تدفع الأحجار.

فتحت عليها الباب فجأة، فصرخت، ودعكت الصابون عن وجهها، ولما رأت الفراغ الذي أرفعها إليه، رفست برجلها وصوبت بآخر ما عندها: يا لهوي...

رفعت الملاءة التي كنت أغطى بها جسدى وافقتها حول جسدها العارى وعلى ركبتى، زحفت لأنظر من الناقذة المطلة على الزقاق، فوجدت رجل المطافىء يتسلق السلم الحديدى الطويل، رأني قأشار إليُّ: انزل...هات إيدك.

قلت: مغى زوجتي.

قال: طلعها الأول.

وحملت الجسد الخجلان الملفوف في الملامة، كانت ترفس برجلها، وتبكى غارسة أسنانها في كتفي، وخبطتني على صدرى كلتا يديها صارخة: لا..لا.

وحقدت على العيون المحملقة، حين طالعت الجسد علاها الابتسام الخفى، ورأيت الأولاد يتدافعون بالأكتاف، ويشبون على أقدامهم ليروا بشكل أفضل، وأنا ألملم أطراف الملاءة على صدرها المبعث، وحول البطن وعلى الفخذين، وأمد يدى إلى رجل المطافىء ليلمها بذراعه على صدره، ثم أنزل أنا بظهرى، جاعلاً أطراف الجاب بين أستانى مبعداً نظرى عن وجوه الناس.

# يوم للدود

## \*الصبح:

كانت الشمس تتقد برؤوسنا حين رأينا المهرة تنشق عن كتلة المنار البعيدة، قطعت البنات الغناء بعد إذ دارت عصا العجوز الطويلة اللينة على ظهورنا وأفخاذنا.

مدرتا صفا من الظهور المحنية المرعوبة، تبحث عيوننا -بعناية - عن الورقات المسابة القترب الغبار تسبقه المهرة المكتنزة، تعتليها القبعة السوداء والقميص الشفيف، والسوط الأسود.

- اسكت. (قالت البنت التي عن يميني.)

وكنت - من قبل - أحاورها. ولم أفلح - بعد- من التأكد ما إذا كنا سناتقى عند الفروب، وكنت قد حددت لها المكان فى حوش المقبرة، سمعنا لهاث المهرة فى ظل الصفصافة النائمة، وضربات سيقانه بين الشجيرات، غطى طيه زعيق العجوز، يسب بهمة آباط وأمهاتنا.

### ★الظمر:

سرنا بعرض أرض القطن المعدة، يقطعها المصرف، ماس، عكر يطفو عليه الريم، ويسبح في بطنه الضفدع وكلب البحر،

بأعلى المسرف طريق عليه طبقة من التراب المهتاج،

عند (السبيل) الذي جف ماؤه وتسلقته ملوحة التربة، قفزنا اختناقة المصرف إلى الطريق، تنتهى عنده مصاطب القبور، تعلوها الشواهد المدهونة بالجير والمنصوت على رضامها اسم الراقد في سبخه.

كان العجوز هناك عند الجسر بصحبة الملاحظ، كان يلاعب عصاه بالهواء، ويحادثه بحماس، وكنا قد علونا مصاطب الطين، وبسنا مصطبة بحجم جثة طفل، لنصل إلى المقبرة العريضة الواسعة المشيدة بالطوب الكثيف الأحمر والأسمنت حيث نتكوم تحت الظل الكثيف اشجرة التمر حنة، بنورها ضاربة في لحم التربة تمص دم الموتى، وتتصاعد فروعها خضراء ريانة بعيدا عن الفضاء تنشر الظل السكن، يطن في رطوبته الذباب الأزرق.

نشرنا المناديل المعقودة على الجبن وقحوف الكرنب المخلل، وترددت بين المقابر الهمسات وصوت تكسر الخبز الجاف، ظهر العجوز والملاحظ مقبلين من جهة الجسر.. بينما كان ولد قد ترك منديله، وقبع هناك، عند الجذع كاشفاً عن ظهره، وولد آخر يتأمل كرمات العصا المنتشرة على الظهر المزرق.

## \* المغرب:

النفلة يمتد جذعها - لمائل على السور المتأكل- إلى السماء البعيدة، لينتهي بجريد جاف وسباط تتشبث به بلحات ضامرات. وفرع الشجرة المخضر مفرود بعرض الحوش تطق بين ورقاته أطيار قلَّ نظرها، وهناك في آخر الطرف كان خفاش معلق ينتظر القيام.

وكنت أنا بالداخل مع شاهدين لأحدهما طريوش أحمر يسقط على خلفيته زر أسود، والآخر رأسه بهيئة امرأة.. عينى على الطريق الملتوى بين الشواهد الطويلة والقصيرة تنتظر جسدها النحيل ومنديلها الأحمر يتناثر من جوانيه الشعر الطويل.

داست قدمى الورق الجاف فخشخش، وانتفضت سحلية كانت راقدة، جرت مذعورة إلى جحر في السبور، اختفت الحظة ثم عادت تطل برأسها وعينيها المبرقتين. قلت لنفسى:

- إن خافت هي.. سأخاف أنا من الحوش المظلم ورؤوس الشواهد المطلة.

(من قبل كن قد التقينا بين عيدان الذرة حين أرادت جمع أوراق الملوفية، حين اشتقنا الرقاد في القناة الجافة بين الأحواض، فاجأتنا رأس صاحب الأرض الفاضب بالشارب المرتعش، جرينا وسط الزرع حتى انضممنا إلى الأولاد على الجسر، كانوا يخلعون الثياب ويلقون أجسادهم في الماء الرائق.)

لما سمعت الصوت رأيت الرجال على كتف أحدهم فأس، والآخران شمرا الجلباب وقبض عليها بالاسنان، يسيرون بهمة جهة الطريق الصاعد، وراء ظهورهم كان الغبار متجمعا حول

جماعة يتوسطهم نعش يهتز، وينطلق من بينهم عويل نسوة يلطمن الخدود، ويثرن التراب.

خفت أن يتعرى القلب، وينكشف الشوق الحرام، أردت أن أطلق القدم للربح، لكنى أثرت أن أدير لهم الظهر، ورفعت الحلباب، أخرجت من ثنايا السروال بشرى الراقد، رحت أخطط السور المتهالك بالبول، فامتصت الحجارة الماء بشوق.



## ضحكة الملائكة

### -1 -

اتجهوا نحر الطريق المسفات حينما خرجوا من الجامع الذي يقع على أطراف البلد، على يسارهم كانت «الساحة» ينتشر على بساطها الأخضر أولاد يرتدون فانلات ملونة موزعين على ألعاب مختلفة، وعلى يمينهم كانت الشمس الكبيرة الصفراء تتوارى خلف أشباح النخيل البعيد، وكانت شمس أخرى تبرق على شريط السكة الحديد الموازى الطريق المسفلت، كانت هذه الشمس تسير معهم ببطء.

## -۲-

نظر واحد منهم إلى الوراء، وام ير غير التراب الذي أثارته الدواب في رواحها على بيوت البلد وسور السكة الحديد ومبنى المحكمة القديم، انضم إليهم فجأة، بعد أن انحرف بعيدا عن الأسفلت ليتفادى سيارة أقبات مسرعة جعلته يثير زويعة صغيرة من التراب النائم، وهم أيضا تركوا الأسفلت وساروا فوق التراب تحت الشجر الصغير المحوط بأقفاص من جريد.

قال واحد للأخر الذي يرفع على ذراعيه المنتصبتين اللفة

الصغيرة المسول عليها باشكير نظيف: خلى عنك شوية. رُفض الآخر وقال مصمماً: خلاص.. هانت.

### -4-

بعد قليل تركوا طريق الأسفات كما تركوا الكوبرى المسور بالصديد وساروا بمحاذاة الترعة التي تنصرف بشدة جهة القرافة، وقبل أن يعتدلوا تماماً في الطريق الجديد نظروا جميعا مرة واحدة إلى أعلى الكوبرى فلم يروا غير السيارات التي تمرق فحجاة والشمس التي توقفت بعناد على شريط الحديد ولم يسمعوا غير صوت الموتورات المتفجرة وصياح الأولاد وراء سور دالساحة».. والنسوة المجتمعات على المنفية العمومية تركن الماء يندفق في فوهات الجرار وسترن سيقاتهن العارية ووقفن متأملات.

وكانوا قد فقدوا الأمل في مجيئه تماماً حينما استقبلوا الشواهد القابعة في سكينة.

#### - 1 -

ساروا وسط التراب المثار بين الشواهد في شوارع صغيرة ضيقة. كانوا يمرون على مصاطب كثيرة بها فتحات مظلمة، عميقة الغور، ومجهولة. رأوا لمعة قفطان الشيخ ورأس الرجل الذي عقد خصرة بحزام عريض. لما اقتربوا منهما قام الشيخ ونفض القفطان فانهال كثير من الورق الجاف ومد يده إلى اللفه الصغيرة وقال لحاملها: تأخرتم..

ومد له يده بالباشكير الذى رفع عن الجسم الملموم في كفن أبيض يحدد تكويرة الرأس وانتفاخة البطن وانتصابة القدم، وقال واحد من الرجال: كان لابد أن ننتظره،. ولكنه لم يحضر.

ونزل الشيخ إلى الحفرة بحذر والرجل الذي عقد الحزام العريض على بطنه نزل وراءه وظل منحنيا مدة طويلة وعيناه مركزتان داخل الحفرة، أما الرجال الذين انتشروا على السور الواطيء فقد جلسوا يرقبون من بعيد وكل واحد منهم يرى جانبا من المشهد الذي يحدث بالداخل، ويتسمع لتراتيل الشيخ التي تأتى مكتومة، متعجلة.

#### -0 -

وقف واحد منهم حين رأى الرئس الأسود المتحرك وسط رؤوس الشواهد الجامدة وجعل نظره مثبتا على بقعة السوادالغائبة في شحوب المغيب، ذلك أن الشنمس كانت قد انتهت كلياً ولم يتبق من أثرها غير بقعة الدم الحمراء الكبيرة

المعلقة على جانب سحابة سوداء.

وقال فجأة: أظن وصل.

فقاموا جميعا ينظرون ثم قالوا معاً: هو.

والرجل الذي عقد الحزام العريض على بطنه كان قد وقف حين وقفوا ولما سمع تأكيدهم انحنى جهة الفتحة وقال للشيخ: انتظر.

## -7-

ظهر الجسم كله طويلا وسط المصاطب ضائعا بين الشواهد واقترب منهم فوضحت ملامحه المرهقة، ولما دخل الحوش الضيق ارتمى في حضن أول رجل وراح ينتفض في بكاء مكتوم، والآخر الذي احتضنه ظل يربت على ظهره ويشده إليه بقوة ثم رفعه أمامه وجعل الوجه في الوجه وقال له بثبات: اجعد.

#### -V -

قال الرجل الذي حضر لتوه وهو يسحب منديله الخارج من جيب البنطلون: أشوفه، فشده الرجل نحو الحفرة وقال واحد من الآخرين: طبعا لازم تشوفه،

وأشار إلى صاحب الحزام العريض فانحنى في الحال جهة

الفتحة وسحب منها اللفة التى تهدل قماشها الأبيض من كل الجوانب فبدا الوجه الصغير الذى تشرب لون الغروب، كان جامدا على بسمة ذابلة كتلك التى تحدث للأطفال فى نومهم وتقول عنها الأمهات إنهم يضحكون الملائكة الذين يلاعبونهم، ضمه الرجل بقوة إلى حضنه وقبله كثيرا على جبهته وعلى خديه وفوق أنفه ولم يتركه حتى أخذوه منه غصباً ليعطوه للشيخ الذى قعد متعلملاً رأسه بالخارج وباقى جسمه العجوز داخل المقبرة.

#### -A -

 لا أهالوا عليه التراب كانت الظلمة قد حطت ثقلها فوق الشجر وسكنت الطيور، ومن جهة البلد ظهرت مصابيح متفرقة نورها قلق وضعيف.

والأب الذي جاء متأخراً ظل منكفئاً على المصطبة فوق الفتحة بالضبيط وهم كانوا قد تركوه لحاله وظلوا في جلستهم فوق السور الواطيء عاقدين الأيدي على صدورهم، والشيخ كان قد ارتدى جبته وعقد شال عمامته وجلس ممسكاً المسبحة الطويلة بيده، ومن حين لآخر ينظر جهتهم ويتنحنح.

# التحاريق

## -1-

خلع معطفه الميرى الأصغر، مدده على كومة التراب، ألقى عليه حجراً .. وقف على الحافة، الأقدام غاصت فى الطين اللين --عليه اثار حوافر، وحشائش وشوك جاف.

القدمان في العمق، والماء البارد حول الساقين.

«النهر الكبير يخرج من بطنه الماء إلى الروافد الكثيرة، والترع الصغيرة تجلب منها الماء، تجف حين تبقى في النهر الأكدر،»

الزاحتان تجوسان في البقعة الفوارة بطين القاع.

«الجهد يذهب سدى دون سد،»

من أمام قطع من طين الحافة، وصنع سداً.

الأشجار تحنو بفروعها الخالية من الورق، قطع بعضها منعاً المعاكسة..

ومن خلف أقام سداً.

«الجهد يذهب سدى دون داو..»

قبل البدء في النزح، صعد إلى الجسر، السواد الطين في ساقية حتى الركبتين، قرب البرسيم من الأشداق التي سال

|  | 177 | C |
|--|-----|---|
|--|-----|---|

عليها الزيد، نفخت الماشية، واقتربت في كسل، عدَّل الخيش على ظهورها،

نظر جهة المدينة.. لم يأت الحاج بعد، الطريق في امتداده يتمطى وحيداً، ونفاخ النار راقد في جوف الأرض، الريح لما تزل للقافز فوق الزروع وعلى رؤوس الأشجار، الكفان المتلاصقان يحملان ماء ما بين السدين، يدلقانه.

دوراط حتى المغرب يا صيدى الحلال..»

#### – ب –

فى طريق العودة -قبل يومين- رأى صديادين فى باطن النهر بشباك فيها سمك حى كبير وصغير، يبيعونه فى سوق المدينة الكبار والصغار، فى العمق زحفت اليدان بحذر.

في جانب عثرتا على سمكة «أيتها السمكة.. لست مرامي.» رأه بظهره الأسود يسبح، ضرب سطح الماء، واختفى.

السماء انسدت بغيم أسود، الضوء الباهت المشبع بالبرد شمل الحقول البعيدة والقريبة، تطلع يبحث عن الشمس تدفىء عظامه.

يجمع الحطب الجاف، يضرمه ناراً في (راكية). «على الجنوات يكون أكثر اشتهاءً..» عاود نزح الماء الذي لا ينتهي.

ذاب طين السد تحت ثقل الماء، قطع له من المافة، ضغطه بيده، دعمه بالكتلة الكبيرة، مرر الكف على سطحه، وجانبيه.. بدا متماسكاً،

الكلب يتشمم السمكة المنزعجة على الجسر، هدده، لم يهتم. رماه بطربة لاصقة بباطن الترعة. رجع بظهره للحظة، ثم حاول الاقتراب في تصميم، خرج إليه، لم يكف عن رميه بالحجارة حتى اطمأن أنه لن يتجاسر على العودة، وضع السمكة المتربة في المنديل، جمع فتات الخبر المتبقية فيه، دفعها إلى فمه. نظر جهة المدينة «ربما لا يأتي الحاج اليهم..»

### - 5 -

 « الأم تأتى بالسمك الصغير من السوق، تكون الفرحة إذا عاد به إلى الدار..» حين تجف الماء، وتعود الجنيات التي تتربص بالناس إلى بيوت النار في الأغوار، يرقد السمك في القاع، أو يموت على الحافة.

« ترعتنا لا يأتيها إلا المدير.. فكيف هرب من شباكهُم المتينة؟؟» عثر على سمكة، أراد أن يلقيها على الجسر، تذكر الكلب «ربما يعود» دسها في عبه، خبطت بطنه بزعانفها



الضعيفة، ثم همدت دتمون بعد المعافرة»، الجحش الصغير نهق بدلع دهل رأى أمه يركبها الحاج؟» نظر جهة المدينة، فلاح خلف حماره بريد أغانى قبيحة،

- ÷ تمال
- الحمار عليه حمل،
- قدمه من البرسيم.

أدار وجه الحمار، شمر كميه وذيل جلبابه، نزل إلى الجانب الآخر.. تقابلت الآكف.

- لا شيرو.
- أأكذب عبني؟
  - سمكة؟
  - قرموط،

تراجعت الأكف، غاصت الأصابع في العمق.

-1-

تقاطر الدم ممزوجاً بطين اليد، وصدرخة الآه كانت حادة، انتصب الآخر، قدم مهرولاً في بقايا الماء العكر، مسح الدم بالماء.

– الحذر

- القاع ممتلىء بالشوك، والزجاج.

عاد هو والأخر كل إلى مكان، تشنجت الأعصاب بكفه السليم، التقت الأكف في المنتصف.

- أنت تبحث عن الوهم.
  - امبین
  - وأشغالي؟

تسلق الآخر الصافة غارسا أقدامه في الآثار القديمة المطمئنة، هدم -هو- السدين، تدفق الماء المحتشد بشوق، منعد خلفه، وقف على الجسر، قدُّ من ذيل الجلباب، ربط جسر الإصبم.

- -- سلام.
- سالم،

طرح جسده منهداً على الكومة، سلم وجهه للغيم المتراكم، يتوالد في أشكال خرافية، انتفض على الضرية المفاجئة، أزعجت الماء الداكد.

في لمحة كانت عينه في عمق الماء القوار،

داس الطين، قطع منه ليصنع سداً من أمام، وسدا من خلف وراح ينزح بالكفين.

| 141 | П |
|-----|---|
|     |   |

## المنسية

#### -1-

الباب الغربي مفتوح لاستقبال هواء البحر المنعش، وساعة الغروب ينفذ منه الضوء الأصغر الذي يستطيل حتى يرتمي على الجدار، يتمطى ليخرج من النافذة المطلة على السلم.

من الباب الغربى تتدحرج أسماء إلى الفسحة -ينتشر على أرضها تراب ثاعم لا يقتضى عليه ماء الطبيخ والغسيل والاستحمام.

وهناك -في الفسحة- تعطى الطاحونة ظهرها للدار، تطل نافذتها المسعودة القضبان- على البئر الساخنة وحفرة ماسورة العادم، تطلق دخاناً أسود يترنح في الهوء حتى يدخل عشة الدجاج، فوق السطح. هي تتدحرج تحت عشة الفرن، بناها جدها من طوية حمراء وطوية سوداء، وعرشها بالخوص والجريد، وفرش سقفها بالقش، لتحمى الفرن الراقد في الركن كفحل الجاموس، أسماء تنقل تراب الفرن الأسود، وتدسه هناك في فتحة صندوق الغلال البارك كجمل عجوز.

وتسحب عبود المطب الصاف، لتنكت في التبراب، بعبود

الحطب، ويدها صغيرة لينة، لكنها تصر، وتخرج الطوية والطوية حتى تعثر على الدودة، تمسكها بين إصبعيها الصغيرين وتقربها من عينيها، تركنها وتواصل الصفر، هى لا تعلم أن الصفرة عميقة، ويعيدة الأغوار.. لا تحفرى يا أسماء، فها هنا ترقد العظام، لا تحفرى.

#### **-Y** -

وكانت العمات حين أقبلن ودخلن الدار قلن لأبيها: نوم أسماء،

وارب الشيش، وطرد الذباب المكدس على السرير، أخذها في حضنه، وكان قد لقمها البزازة، وراح يهدهد على كتفها هدهدة منتظمة حتى ثقلت جفونها ولم ترفع عينها الساهمة عن وجهه، حتى أخذها النوم.

وانطلق صراخ أمها من الخارج، فقامت منتفضة فزعة باكية، حملها وهو حائر بها،

خرج إلى الصالة، ورأى انقباضة وجهها الصغير، ويدها معنودة إلى الحجرة التي ينطلق منها الصراخ، التفت حولها العمات، وقلن: لا حول ولا قوة إلا بالله..

وطلبت أن يخرج بها إلى النسحة، حتى لا يزعجها الصراخ،



واشتد بكاؤها، واشتدت رغبتها في الدخول إلى الحجرة، وراح يجمع اللعب التي قد تلهيها، كان يعرف أنها تحب ذلك القفل الأسود الكبير المعلق في الباب الفريي، فأخذها إليه، ظلت تضرب القفل في خشب الباب، والصرخة لما تشتد وتصل إليها، تتوقف فجأة عن اللعب وتنصت، وتعبس ملامح وجهها، وسمع أبوها أصوات الرجال عند الطاحونة، يمسك أحدهم الشعلة، والأخر قبض على ذيل الجلباب بأسنانه، قال لنفسه:ستدور الطاحونة، وتلفى الصوات فلا تسمعه أسماء، ولا يسمعه الجار المتطفل.

أخذها إلى نافذة الطاحونة الترى الرجال قد استماتوا على اليد الصديد يلفونها بقوة، والطارة الكبيرة تسرع في دورانها كثور هائع، ومكثت تنظر حتى ملأ الدخان المكان، فقعد بها على الكنبة في الهواء المتجدد إلى أن جاحت العمة مندفعة تجفف يدها في صدورها، قالت: الحمد الله.. قامت بالسلامة.

سأله: وإد ولا بنت؟

قالت: بنت.

الإيا عاملة إيه؟

قالت: بين الحياة والموت.

وأكدت أنها أن تعيش، وقالت بعد لم الخلقات القديمة: في داهيه.. المهم سلامة الكبيرة.

وعاد ينظر إلى أسماء، فيراها مبتسمة مستعدة للعب، مشيرة إلى القفل المعلق على الباب، وضمها بين دراعيه بفرح شديد. اجتمعت العمات على الكنبة، وقلن: أسماء بالدنبا.

وهمسن فيما بينهن: البنت حتة من أسماء، نفس الوش. قالت واحدة: بعد الشر، أسماء جميلة.

سألهن: البنت مماحية؟

قالت واحدة: عاشت ثلاث ثوانى، بعدها شهقت ثلاث مرات، وماتت.

وطلين من الأب التصرف في دفنها، قال: آخذها وأدفنها في تريتنا بعد الظهر. -

وقلن: لا تربة ولا يحزنون، هات حد يحفرلها في الحوش.

وخرجت الداية بالميتة، قطعة لحم داكنة ومزرقة، أخذتها إلى الحمام، ومددتها على الطبلية، خلفت الداية جلبابها، وبدأت تنزح الماء من الطست، وبتلو الآيات.

وقام الأب ليشترى قطعة القماش الأبيض، وواحدة من العمات صعدت إلى السطح تمسك دجاجة، وواحدة انكفأت على المنفل تنقى الأرز من الطوب الصغير.

#### -4 -

جاء الرجل بفاسه، رمى جلبابه على الفرن، وعقد ذيل القميص ثم تفل في كفيه، ضرب الأرض ضربات قوية، وأسماء على كتف أبيها ترقب الرجل مستمتعة بمشاهدة جديدة، رمى من الحفرة فردة نعل قديم، وسكينة صدئة، قلبها بين يديه، قال:

خسارة،

وركنها بجوار الجلباب، ثم جلب الطوب الأحمر في مقطف، صفه الرجل في الحفرة، ورش عليه الرمل، ثم صفق بيده: هاترا البنت.

أقبلت بها الداية، تحملها بين يديها، ملفوقة في كفنها، صغيرة بطول ذراع والعمات من خلفها لا يدرين أيحزن أم يفرحن، الحق أن العمات ناقشن الأمر فيما بينهن، وتوصلن إلى أن الميتة لا تستحق الحزن، فهن لم يعاشرنها ثم أن موتها رحمة من الله، فالأم المسكينة لا تقدر على خدمة طفلتين وأسماء طيلة أيام الحمل ضعيفة هزيلة، وإن شاء الله ستفيق وتسمن بعد رحيل الأخرى،

ووقف الجميع حول الحفرة المنفيرة، ونطقت واحدة فجأة كأنها نسيت أمراً ~ حنسمى البنت إيه؟ سنال الأب: لازَم؟ قالَ الرجل: لازم.

ردت الداية ساخطة: ولا نسمى ولا حاجة، واحنا حناحدها.

قال الرجل المؤمن الحريص على قدسية الموت: لازم نسميها، ونقوم بالواجب.

قال الأب: نعمل اللي علينا، قالت الداية: نسميها المنسية.

وارتاح الجميع التسمية، ومد الرجل يده إلى اللغة بحرص، ورقد على ساقه، وحطها بأمان جهة القبلة، قرأت العمات الفاتحة، ثم استدار الرجل ليهيل التراب من كل جانب، فهرعت العمات إلى الداخل يصحن وينفضن جلابيبهن من الفيار، وظل الأب واقفا بينما أسماء متشبثة به ناسية العالم من حولها.



# الدخول إلى قرية الجن والمعابد

الفتى الذى يوقظ أبوه الناس بطبلته، شهرا في العام، ترك المدينة إلى القرية التى تحتضن الرمل والخضرة، الفتى الذي يشحذ أبوه السكاكين للناس هاجر إلى القرية التى تعانق مقابرها المعابد القديمة.

ترك المدينة التى تعبد الواحد الأحد، إلى القرية التى تعبد القط. ضاقت مدينتة بناسها وسياراتها وبضائعها المستوردة، لفظت ناسها إلى البلاد التى تفجرت أرضها بالزيت، لفظتهم إلى البلاد التى تلتهم ماكيناتها الزيت.

أما «هو» الذى لا يملك عقد العمل فقال لأبيه الذى يطبل ويشحذ السكاكين ويلقى الحكم والأمثال: الآن لم يبق من بصرك إلا ما ترى به شبح أمى، فامكثا حتى أعود بالمال الوفير الذى يخرجنا من ظلمات حجرتنا إلى ضوء الشوارع.

وهبط إلى قرية المقابر والمعابد في عام رماده، قبع بين الأحجار الكبيرة والأعمدة الطويلة يسعى إلى الحقول ليلا يأكل من فولها ويصلها، ويقضى وقته متفكراً: للغريب جزعة فكيف أقتنص الفرصة؟ قلوب الناس مغلقة بقفل الحديد فكيف أقتحها؟

|  | 120 |  |
|--|-----|--|
|--|-----|--|

حتى كانت ظهيرة يوم، رأى أهلها يحملون نعشا، تواول من خلفه النسوة، والحزن حط بجناحه الأسود على وجوه الرجال.

ها هى فرصتك، فتقدم وأخرج من ذاكرتك أناشيد الحكيم أبيك، قال الفتى ذلك بينما خرج من مخبئه مندسا فى زحام المسيعين، ضريت الفؤوس بطن الرمل، هبط الرجال إليها يوسدون الجسد الملفوف بالبياض الفائح بالعطر المبارك، ثم تركوا الشيخ وحده يتلو على الجثة الوصايا الأخيرة.. حين هموا بالوقوف اعتلى المصطبة المقابلة، ذكر اسم الله، واستعان به وصلى على سيد الخلق ثم قال: إن الموت علينا حق. الذي عشش على وجهه عنكوت الحزن، اقترب منه، قبل ظهر راحته، كما قبله الرجال، تأبط ذراعه قائلاً:

- كان عزيزا علينا، وغاليا.
- ليس عزيزا على الذي خلقه.

خلفوا الشواهد ترقد تحت عين الشمس، باهتة في غيلالة دخان الأرض المحترقة ودخلوا بين الدور النائمة في ظلها.

أهلا بك في داري.

وأعدت المائدة بالخير الوفير - ولم يك نحيب النسوة قد كف - نال من كل طبق فكفت المعدة عن النباح، طلب الصلاة، فصلوا وقرأوا الأوردة كاملة غير منقوصة.

- من أي بلد هلّ شيخنا؟

- من بلد تكالب أهلوها فأكل الكبير لحم الصفير لحماً حلالاً.

- ليتك تقيم إلى الأبد بيننا.

فلأرحل إلى بلاد تحفظ مجد الله.. وليتبعني ناسها إلى نوره.

وحين طالبه بالإقامة في داره قال: هذا ليس مكتوباً في اللوح، في دار فلان ابن فلان (وذكر اسم الرجل المضيف) تكون الإقامة حتى يأمر الرب بأمره.. ولما ساله العمدة عن أمر الرب قال: لم يحن وقت البوح، ولما سأله أن يخطب في الناس الجمعة. قال: هي مشيئة الله من قبل أن تسال، فتزلزل الكرسي تحت جسد العمدة، حتى كاد أن يسقط.

قال في أول الرسالة:

لقد طابت لى المعيشة يا أبى الكريم، وها هو الدهر يقف ليعانقنى ويفتح لى أبواب الدنيا وليسامحنى الرب إذا أغضبته في أمر، إذا لا أطلب غير الرزق الحلال.

فى الصباح زاره أهل القرية فى حجرته المعزولة، قدموا الهدايا وقبلوا اليد الطاهرة وطلبوا التوية والمفقرة، لمس بيده على رأس أطفالهم وريت على المرضى منهم قصحوا ودعا لهم بالخير.

وفي الليل زار الجاموسة الكسيحة، مسح عليها فقامت، وعقد

مجلسه يلقى الحكم والأناشيد،

وفي يوم الجمعة خطب في الناس فقال: في المدن البعيدة الطهارة مطاردة وقتل الأخ أخاه، واختلف الابن مع أبيه، وأقيمت الأسواق تتجر في لحم البنات، تباع لقوافل غريبة غفلت عنها عين المسس، من هناحيث الطهر لم يزل يرمح في شوارعكم ولم يزل الله ينظر إليكم بعينه الرحيمة، فليكن الأخ جنب الأخ، والناس سواسية كما قال خير الخلق، وقبل أن يترك المنبر ابتهاوا جماعة، وطلبوا في توسل أن يحفظهم الرب من غول القوافل ومن ابن الإنسان الذي يشرب دم أضيه في كأس من ذهب.

عقب صبلاة العشباء دخل النوار، طلب من العمدة احضبار. . رجاله فاقبل شيخ الخفراء والخفراء، ورئيس الخدم والخدم، ناظر الفلاحين والفلاحون، عامل الهاتف، وشيخ القرية.

وطلب من العمدة إحضار المائدة والشموع، واطمأن على المسرة في جيبه، أظلمت الحجرة بالستر السوداء، وتراقصت واهنة ذبالة الشمعة، أحاط بالمائدة الرجال، يرسم الخوف على وجوههم الصفراء شكل الفزع. حوقل، ويسمل وتشنج، راح في غيبوية، حدّث الجن وحدثه الجن، وانتشرت في الأركان مردة بعيون النار ورماح الموت، أخرج المسرة، تدحرجت الخنفساء السوداء حائرة، تقطرت على ظهرها ذوب الشمعة، غرس على

ظهرها الشمعة، تلجمت بحملها، اسعتها القطرة، سارت بلا اتجاه ثم توقفت، اسعتها القطرة فسارت، والخوف يرسم على -الوجوه الصفراء شكل الرعب.

قال:

- يقول الجن إبن نار الأرض: من فعل الفعلة، ينام الشلل في نصف جسده، تحرك وجه الخفير من بقعة النور إلى الظل، مكث الشيخ في غيبوبته يحادث الأطياف، عاد الوجه خلف ظهر الشيخ، مد يده تحت المائدة في خطفة، أدرك الشيخ فتهلل بالأناشيد الفامضة، والتراتيل، قال: يقول الجن القادر ساعيد المال لكن اليتامي والمساكين وابن السبيل.

تلِعثم العمدة، وقال:

- هي ارادة الله كما هي ارادتك.

نهض الشيخ بعد أن أطفأ الشموع، وطلب رفع الستر التي تحجب النور، حيث كانت الربطة بالمال والمصاغ.

كتب في أول الرسالة:

أبى العزيز.. ها قد ضاقت حيلتى، وانتهت بى الإقامة، العجز يلقى على أرديته الثقيلة، إلى هذا الحد لا أستطيع التجاوز، قضيت عمرك يا أبى رفيق الليل تنثر على عباحة أناشيدك المباركة، وكنت أنا جوارك صبيا يستلهم روحك ويردد في جنبات نفسه كلماتك، فكانت لى عونا في الزمن الصعب، أشعر أننى لا استطيع السير في الطريق إلى النهاية، يكفيني العبث بسذاجة الناس، جئت لهذه القرية لأحمل من خيرها الجم إليك وإلى أمى، لكن هيهات أقعدوني بحلمهم المعجز، لا أستطيع الاستمرار

انتظرنى فسأعود لأوقظ الناس بطبلتك شهرا في العام، ولأشحذ لهم سكاكينهم الصدئة طول العام.

وختم الرسالة: ليتنى استطيع أن اعيد إلى عينيك النور، سلم على أمى الطاهرة، ان يقريني الشر وببركات دعواتها أعيش.

استيقظوا حينما غرد نور الشمس على أطراف الشجر، وبخل عليهم من طاقات بورهم المعتمة، انفلتوا من بين قبضة النوم المستخرقة في حلم الليل بالماء الجاري في القنوات، في الوقت الذي ذهبت نساؤهم إلى الحظائر بأنية اللبن.

على الموائد تجمعوا يطربون الجوع الراقد منذ البارحة، ركبوا المطايا، وسحبوا الماشية إلى الحقول القريبة والبعيدة.

لكن نفرا منهم انحرف إلى الحجرة المعزولة، كانت معهم الدابة المريضة والأطفال المرضى، والأم التى طال غياب ابنها فى المدن وراء البحار، والمرأة التى تريد زوجها خالصاً من دون الفسرة، والشاب الذى يتمنى أن يلين قلب الأب الذى حسرمه حبيبته.

استندوا جميعا إلى ظل الجدار وانتظروا أن يفتح الباب.

استندوا إلى شدمس الفسحى وانتظروا أن يفتح الباب. استندوا إلى ظل المفيد وانتظروا أن يفتح الباب.

ويقال إنهم ما زالوا حمتى الآن- مصلوبين على الجدار منتظرين أن يفتح الباب،



## الضيف

### -1-

لما طرق علينا الباب، قامت أختى وفتحت له، وأمى جاحت من أخر الدار، مسحت يدها المبلولة في طرف طرحتها، وسلمت عليه، فتحت باب حجرة الجلوس، وأدخلته، ثم طلبت منى أن أصعد الكنبة لأفتح الشباك المطل على الموش، غمر الحجرة ضوء شديد، وبقعة الشمس سقطت على الصورتين المعلقتين على الجدار.

سألته عن أمه وأخوته البنات قال: الحمد لله.

وأختى كانت قد جرت على الطاحونة، لتتادى على أبى، الذى جاء على وجهه وهدومه غبار الدقيق، سلم عليه بحرارة، وسأله عن أبيه والجماعة، أراد أبى أن يجلس بجواره على الكنبة، فزجرته أمى «هدومك وسخة.. قم غيرها.» وأشارت إليه بعينها، تهامسا في الردهة، ثم أعطائي أبي نقودا الأشترى كوكاكولا، وعاد ليرحب بالضيف وأهلا وسهلا.. شرفت.»

لما عدت، وجدت أمي وأحتى فوق السطح، وسمعت صوت

الدجاج يكاكي، ودبدبات الأقدام على السقف.

دخلت حجرة الجلوس حاملاً المدينية، وكنت حريصا على الزجاجة الطويلة المنتصبة، حتى لا تنقلب على الأرض، ودخلت من الباب بجنب. كان أبى جالسا بجواره بهدومه المتسخة، قام ليأخذ منى المدينية المرتعشة، وقدمها للضيف.

كان وجهه لامعاً، وحذاؤه كان ييرق في قدميه، وإباسه فاخراً نظيفاً، وشعره الناعم المنسق ينام بنظام على رأسه.

قلت لنفسى: هكذا أبناء المن.

وتعنيت أن أكون مثله، وأكدت أننى سأطلب من أبى قميصاً وبنطاوناً كاللذين يلبسهما الضيف، وعزمت أن أغسل شعرى كل صباح.

استناذن أبي ليبص على الطاحونة، وقال إنه سوف يعود حالاً، وطلب منى أن أجالس الضيف.

كنت أريد أن يحادثنى عن المدرسة الأقول له إننى (الألفة) وان اسمى مكتوب على لوحة معلقة على جدار الفصل والثين جواره: رائد الفحسل، وكنت أود أن أحضر له كراريسى، الأريه نمر المدرسة، والأقول له إننى غاوى رسم، ولى رسوم كثيرة معلقة على حوائط المدرسة، واكنه فقط سائنى عن سنى، ثم فاجأنى بالسؤال عن نسوان بلانا.

فحكيت له عن الولد (على) الذي قام بالليل، وتسحب من

السرير، يضاجع بنت خاله التى تنام عندهم، وكيف أنه حين خلع سروالها بالت عليه. وقلت له إننى،، أنا نفسى، أنام مع نسوة كثيرات من الجارات. وأننى نمت مع (أم محمد) على سريرها المسدول عليه ناموسية، وهى التى طلبت ذلك، لأن زوجها سهران بروى أرض القطن.

وسألنى عما إذا كنت قادرا على إحضار (أم محمد) هنا فى دارنا، فكنبت، وأخبرته أنها ليست بدارها الآن، فقد ذهبت إلى دار أبيها منذ الفجر، لما عاد أبى مرة أخرى، رحب به، وقال: زارنا سيدنا النبى، وسأله: الوالد بخير؟

قال: الحمد لله.. كلهم تمام، وطلب الضيف أن يقوم برحلة إلى الغيط، يرى الزرع، ويقضى يوما في الشمس.. فاستدار أبي إلى وقال: خذ الحمارة.. وفسح الأستاذ، على أن تعودوا على الغداء.

عبرنا الدار إلى الحوش، رفعت البردعة من على الفرن، وتحاشيت الدجاجتين المذبوحتين ترفرفان وتنثران الدم حولهما.

سحبت الحمارة من الزريبة المظلمة، المسقوفة بالجريد والقش، وثبت البردعة على ظهرها، وركب الضيف، وركبت أنا أمامه، لنخرج من البلد، إلى طريق المصرف الطويل.

-4-

كانت الأرض التي نزرعها تمتد من وراء دور العزبة إلى

أرض الإصلاح البعيدة، على رأسها ساقية وجرن يحوطة سور مشقق، ومصلى تنام عليه الشجرة العجوز، وعلى جانب الجرن، الدار ببابها القديم، ونوافذها المخلعة، في جذع الشجرة عقدت مقودة الحمارة، واتجهت إلى الدار، قلت له: هذه الدار عشنا فيها عامين.

رفعت القفل الأسود الثقيل، ودخلنا الردهة المسقوفة بالسماء. قلت له: نستريم قليلاً.. بعدها نتجول في الزرع.

وقلت: كأنت الدار مسقوفة، سقفها كان مرفوعاً على جذع شجرة كبير، وكنا نسمع مدة العامين صبوت «القراضة» في قلب الجذع، وقد قال أبى يومها، إنها القراضة الملعونة، سنرفع المجنع الكبير، ونبدله بقضيب حديد، ولكن الجذع لم يمهننا، قمنا ذات صبح نفتح باب غرفة النوم، فلم ينفتح، كان السقف كله قد ملأ الردهة، ولم نشعر بسقوطه، ومن ستر الله، أن «السهارة» كانت مشتعلة طول الليل، لم تصل نارها إلى السقف، لأن سقوطه أطفاها.

لو اشتعلت، كنا متنا وسط النار، بعدها حلفت أمى ألا تعيش في هذه الدار أبدا، وقالت نضيع أولادنا هدراً، والصحت أنا وأختى على أبى حتى وافق على ترك هذه الدار، لنعود إلى البلد. تركني الضيف وراح ينظر داخل الحجرات.

قلت له: أما هذه فكانت حجرة الجلوس، فرشتها أمى بثلاث

كنبات، خاصة وأن لها باباً خارجياً، كان بإمكاننا استقبال الضيوف دون أن يدخلوا من الباب الكبير.

وكنت أريد أن أحكى له عن أيامى فيها، واكنه سد فمى بكفه، ولما راح ينظر فى الحجرة التالية، قلت: أما هذه الحجرة فكان بها فرن، وهذه أثاره كما ترى، كنا نقضى قيها الشتاء، كانت أمى كل مغرب توقد الفرن، وتسد منافذ الحجرة، لنتجمع كلنا فوق قبوه، وكان أبى يستقبل.. أدار إلى وجهه المكشر وقال: أنت نتكلم كثيراً. فتصلبت فى مكانى، وتركته يجول فى باقى الحجرات، حتى انتهى إلى الزريبة المعتدة بعرض الدار، ثم خرج إلى الجرن.. وقف على كومة التراب يبص على الأرض من تحته، خرجت إليه، وسألته:نمشى فى الزرع؟

كنت أرغب في تعريفه بأنواع النبات المزروع، وأحكى له عن جيران الأرض وعن أيام النودة، وسهراتي في الخص أيام زراعة الخيار والطماطم، وعن الذئب الذي يسعى في الحقول ليلاً ليبك الرعب في قلوب الرجال، وكنت أستطيع أن أقول له إنني لا أخاف الذئب، وكنت أود أن أكلمه عن ذئاب كثيرة، سمعت بها من الفلاحين.

نزل عن كومة التراب، وأمسك كفى، سحبنى إلى مدار الساقة، وسألنى عن دور العزبة التى تقع تحت بمبرئا.. فذكرت له أسماء أصحاب الدور، سألنى عن أعمالهم، فقات له:كلهم فلاحون ما عدا (عبد العليم) فهو متطوع في الجيش.. وسنالني: هل يسكن هنا؟

قلت: له حجرة في دار أبيه الكبيرة، وسائني: متزوج؟ قلت: 
زوجته من المدينة، تلبس الروب المزركش بالورد الكبير، وتعقص 
شعرها تحت منديل مزين بالترتر، وهي خياطة تخيط الهدوم 
لنسوة العزبة، والسانها لهجة لا تعرفها النسوان هنا.

استند على كتفي وقال: واكنها لا تظهر..

قلت: ربعا تعمل داخل الدار فهي لا تذهب إلى الغيط. وسائني عن باقى النسوة، فذكرتهن جميعاً، خبط بطنى بلطف، وسائني عن أجمل واحدة فيهن، قلت: (وهيبة) البدوية، بنت (سليم الغرباوي) وهي رغم جمالها لم تتزوج، فالبدو لا يزوجون بناتهم لفلاحين، وأمها (عالية) لها اتصال بالجن وتقدر تجوزها أحسن راجل في الدنيا، وهي تقول إنها لن تزوج (وهيبة) إلا لموظف من أبناء البدو يسكن المدن، ولكن كل الفلاحين هنا يحبون (وهيبة) ويرغبونها زوجة، وهي تدل عليهم، تسرح بغنماتها مع أبيها من الصبح حتى الغرب ولا تكلم الرجل الغريب.

نزلنا عن مدار الساقية، وجلسنا فوق سور الجرن، وسنائنى: لكن فى العامين الذين عشتهما هنا.. أكيد سمعت عن علاقات خفية، فحكيت له عن زوجة شيخ العزبة، وعلاقتها ب (أبو طبيخ) وقلت له هى امرأة نحيلة سوداء جافة، تعمل خبازة، لكنها تهتم

بمظهرها، فهى تعقد منديلها على جنب، لا تفارق عينها الكطة، وتقول أمى إنها تتكلم باليد والحاجب، وشيخ العزية عجوز أعور لا يكف عن الكلام، يفض النزاعات بين الفلاحين، ويصلح بين الرجل وامرأته، ويدخل فى كل مشكلة، فهو دائم التجوال وواجباته كلها فى خارج داره، ويشرف على الانفار أيام الدودة، يسجل محاضر المخالفات الفلاحين، و (أبو طبيخ) صعيدى حل بالعزية ، له زوجة بيضاء كالشمع وبنات بيض يعملن معه فى حقله الضيق على شريط القطار، وهو مهتم بالنحل، له خلايا، يخرج منها العسل كل ربيع، وهو طويل فارع قوى، صوته خشن يخرج منها العسل كل ربيع، وهو طويل فارع قوى، صوته خشن يهز العزية حين ينادى على زوجه أو بناته حين يكن بآخر الفيط.

وقد سسمعت من الناس أنها تطبخ له الصمام كل ظهر، وتنسحب خفية من وراء الدور، ولا تمشى في طريق، بل تخترق الزرع حتى تصل إليه في أرضه وينامان معاً في خص القش، تحت شريط القطار، وسمعت أنهم عثروا عليها مرة في حقل الدرة، وقد خطفوا سروالها، ولكن شيخ العزبة زمجر في وجه الرجال، وسب أمهاتهم، وقال إنهم يشنعون على زوجته، لأنها برقبة نسوانهم، وحكيت عن (وحيدة) و (مكاوي) وكيف عثروا عليهما يوماً عريانين في القناة الجافة وسط الزرع، ولما سائني عن (وحيدة) قات له هي زوجة (مكاوي).

فقال: اسكت.. أنت كثير الكلام.

وسائني: نقدر نزور شيخ العزية؟ قلت: لو كان أبي معنا،

وقلت: هو صديق أبى، يزوره فى الطاحونة، وكثيرا ما يأتى معه ساعة الغداء، ولما كنا نسكن فى الدار، كان يقضى معنا ليالى الشتاء، فوق الفرن، ويقص علينا حكايات كثيرة.

قال: اسكت.

فسكت، أدار لى ظهره، ثم قام يمشى فى الجرن، وقف ينظر إلى الدور،

وسألته: نتجول في الزرع؟ قال: اسكت.

وفجأة عاد إلى وسال: لم ربطت الحمارة خارج الدار؟ وطلب أن أربطها على منود الزريبة، سحبت الحمارة إلى الردهة، ورفعت عنها البردعة شددت باب الزريبة المرقع بقطع الخشب، وربطتها على منودها الفارغ، وعدت إليه. قال: ابق هنا.

### -4 -

قضى أبى صبلاة العشاء بالدار، افترش المسلى أمامنا، وكنت أنا والضيف جالسين ننظر إليه، ونسمع تراتيله، لما ختم المسلاة، وسلم ذات اليمين وذات اليسار، قام يلم المسلى، قال له الشيف «حرماً» فرد عليه «جمعاً.. إن شاء الله،» ونادى على أمى، لتعد العشاء.. وجاء صوتها من الداخل: «جاهز» ثم دخلت علينا أختى بالصينية، بعد أن فتحت الضافتين وضعت الصينية

على منضدة بوسط الصجرة، وعادت بالقلة في طبق، حملق الضيف في وجهها، فارتعشت عيناها، وسألت أبى إن كان يريد شيئاً، فأمرها أن تجعل أذنها معنا، قد نصتاجها وأشار إلى الضيف: قفضل.

كان على الصينية طبق قشدة، وجان وطعمية وحلاوة طحينية وخين محمص، شمر أبي كمه وردد البسملة بهمس، ورددها المُنيف بالصنوت العالى، بعد العشاء، شرينا الشاي السخن، وقام أبي لينام، استأذن من الضيف وقال: أنتم شباب تقدرون على السهر، وبخل حجرته بوسط الدار، كذلك دخلت أمي وأختى الحجرة المواجهة، وأغلقتا الباب، ويقيت أنا والضيف في حجرة الجلوس منامتين، لا نتكلم، حتى طلب النوم، منصبته إلى حجرتي، فخلع قميصه، وارتدى جلباب أبي الفضفاض، وسحب البنطلون من أسفل، أطفأ النور وتمدد إلى جوارى، تنهد براحة، وسألنى: كيف تقضى ليلتك؟ فأجبته: في المقهى المفتوحة أبوابه على المزلقان، فهناك نشرب الشاي، ونتفرج على فيلم التلفزيون، ونتسلى بالسوداني واللب، أما الرجال فهم يتحلقون إلى جوارنا، يلعبون الطاولة والنومينو، ويدخنون الحشيش، في أيام الدراسة أذاكر، ولا أسهر في المقهى إلا ليلة الجمعة، بفعني بيده حتى صدمت بالحائط، وقال: نم.. نم. فنمت، وكنت لا أريد النوم،

في صمت الليل انتبهت من نومي على اليد المتوترة العرقانة تفك أزرار البيجامة وتجول فوق قلبي المنتفض.

# ظل الموت

لما عاد الأبناء من الجبانة تكاثروا حولها وقالوا: أنت منذ اليوم معنا في دار أخيك. وقالت أمهم: من ريحة المرحوم. ولما تأملوا وجهها المفضن، اكتشفوا في خطوطه وجه الأب الذي واروه التراب.

عند أذان المغرب، أضاوا حجرة الأب، لتنير الروح التى تزور الأحبة كل مساء. وطلبوا من الشيخ أن يتلو آيات الله، لتأنس الروح، وتبارك أهل الدار. بعد أذان العشاء قالوا للعمة العجوز: فراشك.

## متواليات العزاء

وكانت في طلعة النهار-قد أقبلت على ظهر الحمارة السيوداء الضامرة، مرت بين الرجال القاعدين على الكراسي المرصوصة بجوار النعش بعد أن قطعت الشارع الطويل يسحبها ابنها الكبير.

عند باب الدار، فردت كفها على الجدار، فقام رجل وساعدها: «البقية في حياتك»، وفتح لها الباب حيث واجهت السواد المكس بالردفة، وراحت تستند على حوائط الحجرات بيد، وبالأخرى جمعت طرف الشال حول وجهها،

النسوة المعزيات أفسحن لها طريقا ضيقا بين ظهورهن، وبالنظر الشحيح لمحت على السرير -تحت الملاءة البيضاء الجسد النحيل الساكن المسبول عليه البياض، تتجسد تحته تكويرة الرأس وانتصابة القدمين، والسرير كان بعرض الحجرة ليصبح الرأس جهة القبلة، والنافذة -فوق السرير- مغلقة بالشيش والزجاج لتحمى الراقد من عين النور.

على عتبة الحجرة كادت تسقط من الوهن، غير أنها فردت ذراعيها فجأة فاصطدمتا بالضلفتين، لتخبطا الحائط على الجانبين بقوة، قامت امرأة لتجلسها عند القدمين المنتصبتين.

حين ارتاحت على الأرض، تنهدت إذ أنها بذات الجهد الكبير، وهمهمت النسوة فيما بينهن: «ما كان لها أن تجيء» وقان أيضا «العظمة كبرت».. وهمست واحده متكومة على نفسها: «أكبر منه بأريم سنوات»

حين مسحت الدمعتين اللتين انحدرتا في شقوق الوجه، رأت في مراة الدولاب وجهها وعمود السرير وساق الراقد حتى حدود العورة المطفأة.

كانت أحب الأخوات إليه. مات زوجها من عشرين سنة، ولم ينقطع هو عن زيارتها في العيدين والمواسم، يزورها في دار ابنها البعيدة، وكنت تسعد بحضوره، يطل عليها من الباب شامخا بعمامته الزاهية وجلبابه السابغ الفضفاض، ويمد ابنها كفه المجنوم -جف حتى صار كجذع شجرة سنط ميتة- ويحييه

كما ينبغي الرجل المتواضع أن يحيى الرجل العالى القدر.

يفرد الحصير اللامع الملموم في الركن، يهزه هزتين، يسقط الغبار المنتشر في ثنايا السمار، ويبسطه على الأرض، ويحلف عليه ألا يجلس حتى ينيم المسند على الحصير، ويمد خلف ظهره الوسادة المكسوة بالكيس الأبيض المطرز.

هكذا يبدأ عندها العيد، وينتهى حين يفتح المحفظة البنية الكالحة ويختار لها الجنيه من بين الورقات الكثيرة، تدسه في كيس القماش المزموم بخيط يلف على رقبتها.

وها هو مستكين للغطاء المفرود عليه. وها هو يطيع الرجال النين رفعوه على سريره إلى المغسلة التى امتدت بطول الحجرة، أما هى فقد قبعت بين النسوة ترقب الداخل والخارج، يضيع أنينها في العويل المرتفع، تراه لفة بيضاء نحيلة بين أذرح الرجال القوية، مندفعة إلى خارج الدار، لتغطس في غطاء النعش المتد أمام الباب، تتنحرج بين السيقان ممسكة بالشاش لتهتف بالمدوت الباكى: «بالسلامة يا اخويه». ثم ترتكن على حائط الردهة منهارة، في دار واسعة فارغة احتفظت أركانها جمريخ النسوة المتشبث.

كانت الضلفتان المفتوحتان تظهران السرير النائم على جنبه، وبقعة الماء، وقطع القماش الأبيض تتناثر حولها نتف القطن المبتل.

حدثت نفسها الحزينة، قالت: ها قد رحل زوج المرأتين وابو

العشرة، الشاطر.. قضى عمره الطويل يجمع ويلملم الدور والطين والطواحين، وما خرج إلا بكفنه.. بينما أنا المسكينة أقعد في داره المفتوحة الأبواب خائفة ووحيدة.

## يوم الثالث

قعدت بين النسوة لا تنبس. شريت القهوة السادة.. وتفدت بين ابناء أخيها

## الخميس الكبير

كانت وحدها على الحصير بالردهة. لما عادوا إلى المضيفة أخر الليل وبخلوا حجرة الكنب، بسمعها القليل عرفت أنهم يتقاسمون مال أبيهم، بعد مصاريف الجنازة والدفن والخميس، جعلوا للذكر مثل حظ الانثيين، والثمن للأم الكبيرة، وادخروا مبلغا للأربعين. ولما تذكروا الآية وتذكروها أرادوا ألا يفضبوا الله، فعد كبيرهم يده بورقة حمراء، ظلت في كفها حتى نامت في حجرة أخيها المظلمة غير راضية.

## في الآربعين

قضت النهار بين النسوة لا يكلمها أحد. وحصلت على غدائها قرب آذان المغرب، بينما رأت البنات جعتب الظهر- يختفين في الحجرة بأخر الدار، ليوزعن فيما بينهن أنصبة اللحم..

وسمعتهن يهمسن ويكتمن الضحكات.

فى أول الليل حين طرق ابنها الباب، لم يمانع الأولاد ولا البنات.. غير أن الأم الكبيرة قالت على سبيل الواجب: «دعها بيننا تؤانسنا، والدار دار أولاد أخيها» . لكنها شدت يده ليرفعها على الحمارة السوداء الضامرة.. وعادت.



# أيام الصبى و العانس

### الظهيرة:

**(i)** 

المببى المنفير جلس بين النسوة تحت شجرة السنط العالية في هذه الظهيرة التي هجعت فيها الكلاب تلهث على بقع الماء الرطبة.

النسوة كن يثرثرن، ويقطفن أوراق الملوضية الضضراء من عيدانها، يكومنها في الغربال..

نظر إليها تمضغ العود الريان الخالى من الورق، تتعدد خلف ظهرها ضغيرتان ثعبانيتان تنبت جنورهما تحت منديلها الأبيض اللون بورد صغير.. أحمر وأصغر. تتعفق قناة صدرها السمين بين ضمفتى الثديين، بعد أن تنقطع الرجل عن الشارع، وتغلق الأبواب على ظل الدور الرطبة، تبقى السنطة فارهة ووصيدة، تدارى نفسها بظلها السخى،

تنهض أمه من بين النسوة معلنة دأن العفاريت قد قيلت.. هلا قيلت» يصمت هو العارف أنها ستعارضها دليرقد معى أنا الوحدة.»

فتمشى النشوة في فوضي دمه الحار،

تذهب صاحبة الملوخية بغريالها،

ينفضن ثيابهن لتسقط العيدان على الأرض تنقنق فيها خراف الجيران وجديانهم تغلق من خلفها بابها ذا الصوت الحزين الملول، الصبى الصغير في اثرها في غرفتها التي تتسع للحصير والدولاب الذي تقوح منه رائحة الدسم تعلق الشاش الأسود على النافذة المضيئة.

يجلس في الركن على الوسادة الملوثة بدم البراغيث، يرقبها وهي تطرد الذباب من الباب إلى الردهة، ليتكوم على جدران الزير وحصير الجبن.

بعصفورة الخشب الكبيرة تغلق الفرفة، يلحظ (محمد الجدع) التي خطها يوما بطباشير المدرسة.

تتمدد متاوهة من الركبة والمفاصل، تعطيه ظهرها العالى، وتأمره بالنوم الساكن فيرقد دون صوت.

# (ب)

يا هذا الصبى.. أعرف أنك لا تنام، تظل عيناك مفتوحتين على صورة الرجل البدوى ذى الشارب النابت من اللحية الكلة.

قالت الأمك يومها: ابتعتها من السوق بعشرة قروش، قال البائع: إنه الإمام على،

أنت الآن في انتظار يدها التي تستحبها إلى جلبابك، فسروالك، فموضع بين فخذيك يوقظ النشوة النائمة في جسمك

المنفير،

ها هى -بالفعل- يدها تصب النارين فخذيك، بعد أن تفرك أصابعها لبعض الوقت، ستلتصق أنت بها، وتمد بالتالى يدك إلى جلبابها الثقيل تسحبه بنعومة، حتى تلمس الخشونة المهرة.حينئذ تكون هى فى الاستسلام المطلق فما عليك إلا تعبث فى الجسد المنساب بأفخاذه المرتفعة المتلئة بالشحم، بالثديين الراقدين ككلبين أليفين، والسرة -فوق الهضبة- يحلولسبابتك الدوران فيها، تقوم بكل هذا.. فقط لا تدع لعينيك تأخذانك إلى عينيها المسرورتين تحت كوعها.

وفى تمددك على الهضبة العالية، اياك والسقوط عند الإهتزازة المزازلة. تحوط بيديك الدقيقتين الخصر الذي لا نهاية له، وقدع لنفسك المتعة الطفولية التي لا يسبقها شيء، ولا تنتهى إلى شيء،

وتحمل ضغطها المحموم الذي لا تقابله بفعل.

وحين تزفر بتنهيدتها الحارة ينبغى أن تهبط من تلقاء نفسك وإلا أسقطتك إلى جوارها كعلقة ميتة.

وإن حاوات مرة أخرى ستضريك بكوعها فى جنبك باستسلام حتى يبرد جسمك.

ولا تمل النظر في وجه الشيخ ذي اللحية لأنه سيرعبك.. لا تفكر كثيرا في السيف الذي سيحضره يوما ليقطع رقبتك عقابا لك، فيسيل دمك ساخنا على صدرها، أو في أمك التي تكون قد

<sup>01010</sup> 

دخلت بطريقة ما، وتجدك في نومتك الملهوفة، فتصفع وجهك أو تكوى جلدك بالنار.

ولا في السرحين يرفع عنه الشاش الأسود لعيون مدبية الشارع عبر قضبان النافذة فترجم بالحجارة.

سيذهب ذهنك فقط في محاولة لتذكر المرة الأولى، فلن تحدها.

(هل تتذكر رضاعتك من ثدى أمك؟ وهل تتذكر البول الذي كنت تدره في فطامك؟)

هكا وجدت نفسك معها فى ليلة من الليالى، أو ذات قيلولة كالتى تضطجع فيها الآن، كما وجدت جسمك الذى تكون بلبن أمك، أو ملامحك التى ورثتها عن آبائك وأجدادك.

وإن كنت تذكر أمها التي مانت، العجوز بشعرها الأبيض المشوب بصفرة كصفرة الدخان على شارب جدك.

وتكريوم أن حملتها الخشبة إلى المقبرة البعيدة. يومها قالت أمك: المسكينة ستعيش وحيدة..

بعدها كان من السهل على ذهنك الصغير ألا يفاجأ حين يعشر على جسمك ممددا على أرض غرفتها، وتعلقت بحصيرها الذي ينطبع على أحمك أكثر من تعلقك بسرير أمك.

وتندهش (لماذا هذه المرأة بلا رجل؟ أليست امرأة مثل أمك؟ فلماذا لا يكون لها رجل كأبيك؟)

وكانت تقول للنسوة ولأمك: هو عريسي.

وكنت تخفض رأسك خجلاً..أن تفر بعيدا.. لأنك تتذكر فعلة الأمس وتعجب من هذه المرأة الملفوفة بالطرحة البيضاء، والتي يحترمها الناس، ويقولون عنها:عين الكمال والعقل.

وتكون غير ذلك معك فترفع جلبابها حتى الرقبة عن جسد شمعى يحتاج منك لألف فعل، وتقف حياله دون فعل، بينما هي حين تلقى بك على هضابها الرتفعة، تثور وتنتفض.

## الظهيرة مرة اخرى:

**(1)** 

.. وقف عند الجدار، يملأ المرآة بالشمس، يبعث ضويها هناك إلى النافذة المظلمة، وفتاته بعنوية أنوثتها المبكرة (هناك) تحاور الأشعة عينيها وتدغدخ البسمة وجهها المنور «آه.، لو كنت منك قريبا»، والنسوة مجتمعات تحت السنطة تبص عليهن الشمس من بين الورق الداكن والشوك، تلوك ألسنتهن السير المكررة.

هو سعيد بخفقة القلب النشوان.. هو يذكر لحظة الاختلاجة الأولى. في يوم كان الشتاء قد ملا الشوارع بالطين، كانت جالسة على عتبة بابها. فاندفع كل دم القلب إلى وجهه، وتاهت منه خطاه. في النوم جامته خفيفة شفافة بثياب بيضاء هفهافة، ووجه باسم بنداء مستحيل، قبلته وقالت: منذ اليوم أنت لى.

وارتمى في حضن الشوك الملتهب، في النهار كتب الرسالة

المدعمة بالسهام المفروسة في القاوب، تحوم حواها حمائم وعصافير، ونثر حواها كثيرا من الزهر وأوراق الشجر المخضرة.

(ب)

وها أنت مصلوب في الهجيرة، لا تملك غير النظر إليها من بعيد.. لا تملك أن تدخل الطاقية في العب أو تلعب « يا بونا ضريونا».

ولا تملك أن تدخل حلقة النسوة المجتمعات فحلقاتهن صارت سرا من الأسرار، حرام عليك كشفها طالما عرفت كيف تختلى بنفسك مع إحداهن على سرير الليل والأحلام. هى الآن عالمك، تطل عليك من الكتاب إذا فتحته، وتتمدد جنبك فى النوم إذا نمت، فترى هذه المدينة الهادئة التى يرتفع بها بيتك شاهقا، مزين بازهار الحديقة التى تغرد فيها أطيار بأجنحة حمراء.. وخضراء، تهفهف على غصون أشجارها ستائر غرفتك المزخرفة وأنت بين جدرانها فى حضن الحبيبة، وقد صارت أنثى كاملة بصدر ممتلىء، وقد مياس تنزع نفسك المحترقة بالقبل التى لا تنتهى على سرير غامض فى الليونة أغمض جفنيك حين تلمح الصورة البشعة (الحصير والوسادة الملوثة بدم البراغيث والشيخ الذى يهدد بالسيف). أنت الآن حر، من العجوز الشبقة، وأمك والبدى.



وهناك أيها الفتى الشرود يمكنك أن تقول أحبك.

فترد عليك برقة: يا حبيبي،

والآن حان لك أن تذهب.. فالشمس حارة وقوية، والنسوة قد أنهين سيرهن المعادة وعدن إلى رطوبة النور المسقوفة، اياك أن تحن للعانس، أو يغريك منديلها المزين بالورد، فتسحبك كذكر البط إلى غرفتها، أنت قلت كلمتك: لقد صدرت رجلا.. فالعبى مع فئران دارك.

وها هي تطل عليك من بابها الموارب.

أعطها ظهرك، واخلفها في مقبرتها المظلمة والذباب والجسد المنصهر بالرغبة. فقد حان موعد الظل على سطح دارك، لتروى نبتتك الخضراء النامية باستحياء، فقد تشققت أرض انائها العطشي، وإمسحب معك كتابك، ستكون هي هناك في نافذتها البعيدة، ترعاك بعيونها الحانية، فابسم لها إن سمحت أك قدرتك أو فاكتب الرسائل حتى تأتي لحظة القدرة.



### 世メル!

### -1-

تحدث الناس عن الفتى الذى جاء يطلب « كريمة» من أبيها قالوا: هو ابن تاجر سمك، يسكن الحى الواقع على ضفة النهر، وقال الكبار: جده لم يدخل الجامع إلا بعد أن نحل الأفيون بدئه، وضحكوا حينما قالوا: كان يصرخ بالاه ويزعق في وجه الله حفى الركعة والسجدة من ألم المفاصل، ويقضى صلاته في كحة مسلولة لا تنقطم.

أما عن أبيه فقد تحدث الناس عن سحاحيره وعربته الكارو التى يدور بها فى الأسواق، يبيع أمشاط البلطى والبياض، وعن بصبصته النسوة الشاريات، وضحكوا حتى كحوا حين ذكروا رائحة داره الزفرة التى يشمها سابع جار.

وفتية الكفر دار بينهم الحديث عن المريس، أكنوا أنهم يعرفونه منذ أن كان ينعم تراب الشارع ببچامته المكوية، واكد واحد منهم أنه يعرف ما أخفاه ابن الحاج الذي ضاجعه في عباءة أبيه الجوخ، وأصر أن هذا الداء ما زال فيه حتى بعد أن تطوع باعيابيته في الجيش، وأنهم لو أرادوا مضاجعته الحضره إليهم هذا المساء.

وأكنوا جميعا أن «كريمة» الجميلة سترفض أن تربط نفسها

بالزفارة. والذين حضروا من الجيران قراءة الفاتحة أقروا أن البنت هددت بدلق الجاز على جسدها، أما أمها فقد صرخت في وجه أبيها الذي أفسد الكبر عقله. لكنه صفعها على وجهها وقال: يا امرأة تريدين أن تسودى وجهي، أنا رجل وقلت كلمتى للرجال، أم تودين ابدال شالك بعمامتى هذه؟

وتجمع أهل الكفر -ليلة الجمعة- يشاهدون فرح «كريمة»..
كانت في طرحتها البيضاء، بين الكوشة، تحاول أن تبتسم،
وعرفوا أنه سينقلها الليلة إلى داره على الطرف الآخر، ويكت
النسوة والرجال حينما ودعوا السيارة التي أزعجت الكفر
بزمارتها القوية المتتابعة، ولما أدخلها غرفته في الطابق الثاني
قال: هذه غرفتك، وأنت منذ الليلة على سريرها وبين كنباتها لا
تفتحي نافذة ولا تطلى من شرفة، ودق المسامير في ألواح مدها
على هيئة صليب.

### -7-

تذكروا يوم أن اشتروا الدار لأبيها بعد أن زف إلى البنت التى اختارها سمراء نحيلة من القرية البعيدة، بعد عام استدعوا -عند الفجر- القابلة العجوز، لتستقبل البنت التى ملأت أركان الكفر صدراخا، جاءت كملاك أبيض سمين رباه الرب فى أحشاء أم سمراء نحيلة، فى اليوم السابع غرسوا فى صينية الحناء الشموع الكثيرة، وسموا كل شمعة باسم، ماتت نارها جميعا ما

عدا الأخيرة، وكانت باسم «كريمة»، فقال: فلتكن «كريمة».. مكرمة من العبد ومن الرب بإذن الله.

علقت لها أمها خمسة وخميسة في خصلة الشعر، كما علقت الأحجبة والقروش القديمة على صدرها، وتركتها تحبو في الشارع مع بناتهم تأكل من ترابه وتعجن في طينه، وأطلقتها تجرى في الشارع ويجرى معها شعرها المقصوص على هيئة ذيل حصان، فيتقافز على خديها قرطان بقصين لامعين، وعلى صدرها تهتز شرتان ناضجتان مشتاقتان الشمس والهواء.

وتذكر فتية الكفريوم أن رأوها فصرم عليهم النوم، أصبوا طلعة الفجر، وشقشقة العصافير، ولما يحل الليل كانت روحها الشفافة تتوزع في كل دار، فيجدها الفتى الغافي في الفراش ممددة في حضنه تحت الفطاء تعطره بأنفاسها، فيهمس إليها بكلام أكثر حرارة مما قاله بطل الفيلم للفتاة الباسقة ذات الشعر القمير والسروال الضيق.

أما الفتى اليقظان فكان يجدها أمامه بين سطور الكتاب تبتسم له وتدعوه للقبلة المسكرة، فيشدو بلبيات الشعر المحفوظة. أو يقوم فيخط الرسالة المدعمة بأجمل أغنية رددها المذياع ويرسم على حواف الرسالة الزهور الملونة، وكانوا يخرجون مع نور المسبح إلى المزارع يطالعون كتب المدرسة، يحفرون على شجر الحقول القلوب المرشوقة بالسهام، ويكتبون بالمسامير اسمها بخط يجهدون أن يكون جميلا كصاحبته. حتى أن الفلاحين من ابناء الكفر حفروا مثلهم -بالطافر اليد-نفس القلوب والسهام، وردنوا في سيرهم خلف الجمال والحمير الأغاني المشتاقة للحنة والشال القطيفة والمندرة المغلقة على الدفء والولد الجميل من الأم الجميلة.

والغرباء الذين حضروا سوق السبت تذكروا يوم هريوا من حر الظهيرة إلى ظلة دارها، وقعدوا حول القفف والمقاطف يطردون الجوع بالأرغفة والطعمية، ولما عطشوا طلبوا الماء من الباب القريب، حين خرجت عليهم «كريمة» بالقلة تنضح بالماء قضموا أكفهم بدلا من اللقمة، رووا الحلق بالماء المروج بماء الورد كما رووا القلوب العطشي بحب العيون السود الضاحكة.

وأكنوا أن السوق -بعد ذلك- اندحمت بالشارى والبائع من كل بلد، كانوا جميعا يتجهون ليبلوا الحلق الجاف بماء السبيل الذى أقيم عند باب الدار،

حتى أن أعيان الكفر ارسلوا المنادى يعلن فى الشوارع وفى البلاد المجاورة أن السوق طيلة أيام الأسبوع، وبعد أن كانت تقام بالساحة فى آخر الكفر ستكون فى الشارع الذى تسكنه دكريمة».

والحاوى الذى كان يوهم الناس بعبور الطوق بين السكاكين والنار، قفزه فى خطفة لما رآها تبص عليه من سطح الدار، كذلك بائع البوظة والعطار والسمكرى هدموا خيامهم القديمة فى الساحة، وأقاموا غيرها أمام بابها المفتوح. وكانت دكريمة، ترد على كل الرسائل التى تلقى إليها أو تندس تحت عقب الباب، ردت على الصبى الذى كتب «أحبك أكثر من أمى وأبى وأختى الكبيرة..» وذيل الرسالة بالنشيد المقرر فى كتاب المطالعة، كذلك ردت على الفتى الذى نقل لها رسالة من كتاب رسائل الفرام، وعلى رسالة الفلاح الذى كتب ديا بنت سيد البلد يا تُخْن بعضيك.. أمتى يغيب القمر وانط وأجيك».

#### -4-

قال حينما أعادها لأبيها: بنتك فاجرة ولعوب.. فاجأتها لما نزلت إجازتى وسط الأسبوع مع فتى جيرانكم، رغم أنى قد أغلقت عليها الأبواب والنوافذ، وهذا دليلى. وألقى في وجه أبيها جوز نعال.

وفوجيء الناس لما رأوا حقى هذا اليوم المسبح يطلع من دار «كريمة». ابتسمت لهم ولوحت باليد، لكن يا واداه. لقد شخلات الأساور بمعصمها، وكانت من قبل غائصة في ليونة الذراع، والسمة كانت باهنة في الوجه الباهت.

قالوا: لقد عادت لأن أولادنا كسروا أبواب زوجها المغلقة.

لكن الجارة العجوز أكدت أن البنت قد باحت لها بسرها وقالت: يا خالة منذ أول ليلة لم ينتصب له بشسر، زرت معه المشايخ فاقتوا بأنه قد خطى العمل الذي حطه العدو تحت عتبة

الباب، حفرنا العتبة وعثرنا عليه معقودا كالحواية، ولما جاخى بالليل. فقط بلل وجهى بلعابه، ومالاً أننى بلهائه المحموم، ثم ركلنى ونام، وقلت له نعود الشيخ فأفتى بأن العدو هذه المرة قد ربط العمل برأس قرموط، ولو كان القرموط في نهرنا كنت قد أحضرته، ولكنه اللعين قد عبر النهر إلى المحيط الواسم.

### -1 -

قال الناس: ها هي تعود وليس بأحشائها شيء.. وقد فارقها الجمال.

وهمسوا فيما بينهم: ريما كان الذى أخذها إلى آخر البلاد كابن بائم السمك ليس فيه للنسوان، وسخروا: أو يكون العيب فيها وتخفيه، أم ما بال رجال هذه الأيام أعضاؤهم مرخية؟

و «كريمة» لما سمعت بذاك حكت الجيران.

بان الرجل الذي كان قد سمع بجمالها واشتراها من أبيها بثمن رفع له أعمدة العمارة الجبيدة، أسكنها الشقة في الدور العاشر تطل شرفتها على بحر واسع يقال له النيل، له قنطرة لا ينقطع عنها عبور السيارات ليل نهار. وحلفت بالله العظيم أنه لم يقريها، ولم يجمعهما فراش، فقد كان يأتى بفتيات لهن أفخاذ عارية وأثداء مدلوقة، يرقصن على دقات موسيقى صاخبة مرة وناعمة مرة أخرى، ولا يتركن كأس الشراب من أيديهن حتى يطلع عليهن نور الله، وأكدت أنها رأته بعينها التي سيتكلها

الدود بين لحم إحداهن في الحجرة المغلقة عز النهار، ويكت حين أتت إلى ذكر الرجل الذي دخل عليها عاريا - بالليل - يرفع عنها الفطاء، ويشلح ثوبها، ولا صرخت تستغيث دخل ليصفعها ويطلب منها أن تستجيب الرجل.

وقالت إنه منذ هذه الليلة وهى تغلق باب غرفتها على نفسها كلما حضر الرجال الذين يحملون الحقائب السوداء المعتلئة بالجنيهات الورقية،

وأنها كانت تسمع من خلف بابها طرقعات الكأس وكركرة الجوزة، وقالت إنها جمعت خلقاتها وعادت حين دعاها لتجمع حاجاتها وتعد نفسها للسفر البعيد إلى بلاد يقال إن ارجالها وجوها حمرا وشعرا ذهبيا وعيونهم زرقاء بلون ماء النهر.

#### -0-

وحكى الناس فيما بينهم أن «كريمة» لم تعد تنفع لأحد من أبنائنا.. وأن ماء سبيلها ستظل حتى يأكلها العطن.

وجاء واحد منهم وادعى أنه رآها فى البلد المجاور تتأبط نراع واد يرتدى سروالا محزقا، وله شعر يسقط حتى مسغية وأنها قد دخات معه مكانا يلتقى فيه الفاسدون.

وحكى أخر أنه رأها حهو لا يكتب في الخرابة مع واحد من صبية موقف السيارات فاردا شعرها، يبوسها بين ثديها، وحلف بالنبي أن سروالها عنده في الدار، فقد خالسهما والتقطه



حين استلقيا على أرض الخرابة، وأنه قد قذف الواد بحجر في وجهه، وهو لذلك مجروح ويربط رأسه بشريط أبيض.

والجارة القريبة أقسمت لمن حولها -رغم أن رينا أمنر بالستر- أنها رأتها مستلقية على حطب السطح يركبها ولد بانت فلقتاء واضحتين تسدان عين الشمس.

وأنها حاوات أن ترى وجهه، لكنها لم تر غير الفلقتين، ولم تسمع غير صوت تكسر الحطب وتأوهاتها الحميمة، وانتظروا جميعا أن تخرج عليهم «كريمة» يوما ببطن منتفخ يحوى ولدا لا يعرفون له أب.



# عباءة الليل

كنت أنا وهى والليل فى مدينة كبيرة نائمة، بعد أن فارقنا الصديق سكران بخمر حانتين، وقف يودعنا ليلحق بآخر قطار، ولم يدعنا معه، فهو يسكن الفرفة الضيقة التي لا تتسع إلا له وازوجه وبنتيه.

قلنا اليل: يا ليل هل تؤوينا؟

قال الليل: أنا أكتم سر العشاق والسراق، وأستر على فرشة الزوجين، وأداري نومة الفقير.

قلنا: فنحن عاشقان غريبان، ليست هذه مدينتنا، غادرنا بلدنا لأنها تترصد المحبين ، وتفضع سر القلوب.

قال: شقا طريقكما وأنا معكما أسمع وأرى.

وكان طريقنا طويلاً وبعيداً، قلت آخذها إلى غرفتى التى منحها لى صديق.. ولأجرب معها الحب، ولاكون مثل كل الأحبة الذين قبرأت عنهم، ورأيتهم على الشباشة يتأبطون الأذرع منطلقين في خفة، يرمى الهواء شعرهم إلى الوراء، وحولهم تطير النسمة المفردة، وينمو الزهر المبتسم، وتزقزق لهم بلابل لا تراها العين. وخفت لأن صديقى حين أسكننى قبال: لا تصبحب إلى غرفتك إمرأة، فأنا أخاف الناس، ولا تأتى آخر الليل سكران، فأنا لا أحب الخمر التي حرمها الله.



تمنيت لو أجد البوابة الحديد مفتوحة، سنمرق منها خفية، وأدير في ثقب الباب مفتاحي الكتوم ولا أشعل مصباحاً، ففي الظلمة سأرى على نور وجهها الحبيب، ولا أرفع صوتا، فيكفينا همس القلوب.

هناك وجدت المصباح يرش على البوابة نوره المتشبث كبرص، وسقطت خيالاتنا على قضبان الحديد المربوطة بالسلسلة الغليظة، نظرت إلى أعلى، ولم أقدر أن أرفع صوتى لأنادى عليه، وغاظنى انغلاق نافذتى القريبة، نظرت إلى وجهها الشارد وقلت: لا تحزني.

قالت: طالما أنا معك لا يهم.

والليل كان قابعاً هناك في الأرض الخلاء، يكتم ضحكة.

قلت: ياليل.

قال: أنا لا أغلق البوابات.. فأرضى رحبة، ويدى بعرض السماء.

قلنا: ولكننا نريد جدارا وفراشاً.

قال: أنا لا أملك غير عبامتي السوداء.

قلت لها: فلنذهب إلى مسديق قبريب من هنا، ينام النهار و يسهر الليل.

قالت: كيف ننام عند غريب؟

أحطتها بدراعي، وقلت: لا تبالى.. فقلبه مفتوح.

كان النور يضرج مع الموسيقي من شيش نافئته المغلق الضلفتان، وتردد صدوت الطرقات كأنها في فراغ، وكانت هي

|   |     | _   |
|---|-----|-----|
|   | VV- | , , |
| _ | 191 |     |

واقفة عند البوابة ترقب الباب من الداخل، خبطت مرة أخرى، وناديته باسمه، وفي المرة الثالثة انطفأ النور، وخفت مسوت الموسيقي، وانتظرنا، فلم يخرج أحد، قالت: لا فائدة.

وعدنا نعبر بقع الماء بين البيوت المغلقة الأبواب، كانت في الصمت وفي الضوء القليل شبيهة بشواهد القبور، وألف عين من وراء النوافذ ترقينا، وتحس ضحكات متشفية،

والليل العجوز يسير خلفنا يخب في عباحه، كنا نسبقه بمسافة، وهو على آخر ظلنا المتعرج، مجتهدا في مشيه.. يحاول اللحاق بنا، يرفع العباءة المهترئة من حين الخر، ويلقيها على كنف فتلم بعثرة لحيته الرمادية.

على أول الشارع الكبير كانت السيارات المجنوبة تمرق مسرعة، سرنا على الرصيف فرحين بالنور الفامر، وإن كان قد جمع باصفراره قليلاً من الوحشة في جانب القلب.

خرج علينا الشرطى فجأة من وراء سور تنشر عليه الأشجار المتشابكة ظلمة قاتمة، كان وجهه مشدودا، وأسنانه سوداء، بل كان لباسه كله أسود: البيريه، والسترة، والسروال، والنعل، تقدم نحونا، فكننا نرجع بظهورنا فارين، حمامتان سقطتا بغفلة على دخيال ماتة»، وكانتا تمنيان نفسيهما بحب وفير في أرض خصيبة.

قلنا: نحن أخوان ذاهبان إلى قريب يحتضر.

ونظر خلفنا فرأى الشبيع الكهل، فتراجع وقال: لا تفعلاها مسرة أخسرى.. فسإن الدولة تدفع لى راتبى من أجل أن أمنع أمثاكما من السبر أثناء الليل.



وانطلقنا.. في البدء سرنا بجوار السور متلاصقين نخاف من انقضاض اليد على أقفيتنا وبعد أن سرنا مسافة معقولة، مشينا مسحدرين، واكننا لم نتكلم، فقط نظرنا إلى الوراء لنطمئن، فواجهتنا الابتسامة في الوجه العجوز، والفم المفتوح كطاقة مقرة مهجورة،

في المقهى المفتوحة على الميدان الواسع، والتي تظل ساهرة طول الليل، جلسنا على منضدة، طلبنا قهوة تعين على السهر، وتقاوم الذي بدأ يتسرب، أمسكت بكفها كنت أود أن... قالت: وأنا.

ولا أدرى إن كانت عرفت قصدى، فأنا كنت أمنى نفسى بليلة ينفتح فيها القلب، ويقول لها كل ما طواه تحت اسانه المتلعثم، وكنت أريد أن أقول لها كلام العشاق المعتاد، لقد أحببتك من أول نظرة، جرحتنى عيونك، وحين عرفتك قلت هى الفتاة المنوحة لى من السماء، سادفن أحالهى في صدرك، وأطوى في صدرى أحالامك، وإننى أرى في عينيك مدينتي البهيجة بأضوائها، وطيرها المحلق في سماء لا تعرف الفيم، ولا تعرف المطر، صحو مقيم وأبدى، وشمس رحيعة لا تغرب، نهار خالد.

وفى اللحظة التى أردت تأمل عينيها التشجع وأقول، رأيته على المنضدة البعيدة، قابعاً تحت مصباحها الذى ينز ضوءاً بلون السل. كان يهرش جنبه بيد مقشوطة الجلد، ويبدو كأنه مشفول عنا، ثم رفع لى عينه فجأة، فارتد بصرى، وماتت الكلمات في هلتي،

وكنت أريد أن أقول له: لم نعد بحاجة إليك.. فنحن في ونس الناس والمسابيح. واكنه واصل الهرش، وواصل بحلقة كمن يقول: لقد استعنتما بي، وأنا لا أتخلى بسهولة.

قالت: القهورة لم تفعل شيئًا .. والنهم غلبني.

قلت: اقتربي مني، ونامي على كتفي،

ارتاح رأسها على كتفي، وأملت برأسي، وجعلت الذب على الفد، ويدها كانت تحت المنضدة في يدي، قلت في أذنها: أحيك. وحركت شفتيها بخدر هو مزيج من خدر النوم والحب الهادي،، وكانها تردد كلمتي، وغفونا.. كان نوماً جميلاً خالباً من الأحلام والكوابيس، قامت تقرك عينيها وترجم شعرها إلى الوراء، وأنا بريشت بجفوني، وهالني أن النهار كان يحيق في الميدان، يحاول أن يشب على الجدران العالية، ولما نظرت إلى المنضدة البعيدة وجدتها فارغة، والكرسي كان مائلا على طرفها، واكننا لم نسمع شقشقة العمافير، فقط رأينا صحوة مدينة كبيرة، تنور في شوارعها سيارات مضببة الزجاج، وعربات تجرها الخيل، عليها أقفاص الفاكهة والخضار، وجنود يجرون حول اسطوانة الميدان، وكان صوت أحذيتهم الثقيلة، يسمع من موضيعتا.



## وسوسة

أبى هناك فى الزرع مع رجاله، وأنا هنا على الحصير مربعاً أمام طبق الجبن والفلفل المهروس، وهى فى المرحاض تطلق ضراطها الذى يقلب المعدة.

وأطل الشيطان الذي يسكن الصدور، وهمس في أذنى: هذه فرصتك التي ان تتكرر،، فأرحت يدى إلى جنبي، وشعرت بالعرق على جبهتي، وقلت: لا،، أنا خائف.

وتذكرت أمى التي تعيش وحدها هناك، ورأيتها وهي قائمة في ظلمة الفجر، تختم صلاتها، وتشكر إلى ربها قلة حيلتها.

ورأيتها وهى تدعو الشيخ، الذى قعد فى الصالة، أمامه الكتاب الأصغر القديم واضعاً بين صفحاته منديل أبى، ويردد بلا انقطاع التراتيل الغامضة التى تزلزل القلوب، وتستحضر الجن المختفى فى جدران البيت، ينهى تراتيله بعد غياب طويل، وراء عين مغمضة لا ترى دنيانا، وترى العوالم المجهولة التى يسكنها الجن القادر على نقل الرجل من مكانه حتى او كان فى أخر الدنيا، ويغمس الشيخ قصبته فى الحبر الأحمر، ليخريش كلاماً مهوشاً على الورقة الصغيرة، ومن حقيبة الجلد المهترئه

| Ц | 144 | L |
|---|-----|---|
|---|-----|---|

بخرج الخرق التي بلفها على هيئة حواية، وأرى أمي وهي تجفر لها تحت عتبة الباب، حتى إذا من أبي من فوقها، فلا يعود إلى امرأته القديمة أبدأ، وبظل معنا في دارنا، يرعانا، وبحافظ على عاداته التي تحيئ الدار، صحوه المبكر إلى الجامع، طبق القشدة واللبن وبراد الشاي، وصوت القرآن يتردد من المذياع الموضوع على أرضية الشباك الذي يطل منه برأسه، ليصدر أوامره إلى رجاله الواقفين في الشارع، يجمعون حبل البقر والجاموس، ونعير الجاموس، وجعجة الجمل، تأتى من قضبان الشباك إلينا، نحن النائمين في الحجرة الداخلية، واستيقاظنا، واجتماعنا حوله، وسنؤاله الصنارم عن صبلاة الصبيح، وتعدد أسامه -أنا وأخى- حصيرة المسلاة، ونصلى متململين كارهين للماء البارد، مبلاة خضوع للأب الجالس بقميصه الأبيض وصداره وعمامته المحبوكة على رأسه الصغير،

وخرج الصنوت مرة أخرى، وقع في أذني: هذه فرصنك التي ان تتكرر.

قلت: أنا خائف.

وكانت هى فى المرحاض، تحادثنى من الداخل: هات رغيفين من المشنة.

وأرد عليها: جبت عيش «ملدن»، قالت: أسنائي لا تحتمله، قلت لها: أبلله بالماء، وقمت بغرائص سائبة، أتحرك نحو الحنفية الزنك الموضوعة على فنطاس صغير، بحجرتها، وافحتنى نسمة باردة هبت من الجرن عبر سلك الشباك وكانت الحجرة نظيفة ومرتبة، والناموسية مرفوعة، ومعقودة في منتصف السرير كنجفة، وتذكرت تلك الللة.

كان جمع القطن، وتأخرت هنا مع الرجال، لأرى العمل الليلى، أكوام بيضاء هائلة، وأكياس جديدة بها رائحة الجوت، يقف الرجل بداخلها، ويشد حواف الكيس، ويدك رجليه بقوة، بينما الآخر يرفع القطن من الأكوام ليضعه تحت القدمين، وأبى بقميصه الأبيض، ومعداره اللامع، يتحرك هنا وهناك، يجس بإصبعه الأكياس المدكوكة، ويأمر بمزيد من الحشو، ولما انتهى العمل نام الرجال في حجرة الفرن، وصحبني أبى لأنام معه في حجرته، فادخلني في كيس جديد، وقال: إنه يحميك من الناموس،

وتمددت إلى جوار هذه الحنفية، ومدعد هو مع زوجه، والسدات عليهما الناموسية، والم أستطع أن أمنع نفسى من الشعور بالخيانة، ولم ينغلق لى جفن، حتى سقطت الضفدعة الكبيرة الباردة على وجهى، فصدخت بأعلى صوت، وجاحتنى شخطته القوية من داخل الناموسية: نام نامت عليك حيطة، وتردد صوتها اللاذع: دلم عيال.

وام أنم حتى استيقظ أبى قبل آذان الفجر ورأيت عريه فى الطشت وسط الحجرة، وهى جالسة وراءه تدعك له ظهره بالليفة والصابون، ويتردد فيما بينهما حوار خافت.

انحنيت على الحنفية، وفتحت صنبورها فوق الأرغفة الجافة، والمفتها في الفوطة المعلقة على المسمار، وعدت الأضع الأرغفة فوق المصير إلى جوار الأطباق.

وسمعتها تسأل من الداخل وهي تطلق هوا مها المكتوم فيخرج رفيقاً وبمطوطاً في سوت لانهاية له: خلاص؟ قلت: خلاص،

وتردد الصنوت مرة أخرى بلهفة أشد: لا تضيع فرصتك.. هناك الرشاشة أنت تعرف مكانها.

وامتدت يدى إلى قطعة الجبن، وخرجت بها إلى الجرن، ورأيت أبى هناك وسط الزرع رافعاً الشمسية البيضاء الزاهية، وأمامه الرجال في الصفوف والظهور المحنية تسير أمامه في حركة موحدة، ورفعت الباب الخشبي القديم لمخزن التبن، وطنت في أذنى نحلة هارية من الخلية القريبة، هششتها بعيداً عن وجهي، وخطوت فوق العتبة، بالقرب من كومة التبن، وجدت الرشاشة نائمة بلونها الأخضر الكالح، نظرت ورائي، قلم أر غير الدار المقابلة مغلقة النوافذ، وشجر الكافور كابساً على سطحها، في نومة كسلانة، وفتحت البزبوز، فدفع السائل الأبيض في خط نعيل، وصفر السائل الأبيض في خط نعيل، وصفر السائل المهوس عند خروجه من الثقب النسيق،



فاضطربت يدى لحظة، وأغلقت المحبس من جديد، وخفت أن يرى أحدهم هذا السائل المدلوق على التبن، فحركت قدمى، وتثرت التبن في كل اتجاء لأخفى الأثر وعدت.

وكانت هى ما تزال بالمرحاض تنزح الماء، وسمعت طرقاتها المنتظمة، وهى تنقل الماء من الإناء إلى موضعها الملوث، فعجلت بإعادة القطعة مرة أخرى في الطبق، ومسحت كفي في الخرقة القديمة الملقاة في الركن، وربعت رجلي أمام الأطباق، وقلت ستجلس هي في هذه الناحية، فنورت الطبق، حتى تجدير قطعة الجبن التي بللتها من الرشاشة أمامها، وانتظرت، وخرجت هي تجفف الماء الذي يقطر من أصابعها في جوانب الجلباب.

وسالت: أنت ما كلتش ليه؟ فقلت: أنا منتظرك.

وجلست أمام القطعة بالضبط، وقالت: طبخت الرجالة، ووفرت الباقي لعشاء أبيك.

وقلت: أي لقمة.

وافت الطبق حتى جعلت قطعة الجبن المرشوشة أسامى، وقالت: كل.. ونظرت إلى نظرة أفرعتنى، ووقفت اللقمة في حلقى، قالت: كل.. ورفعت قطعة الجبن إلى قمى، ويستها بالقوة، وهي تصرح في وجهى: كل..

## مىدر للمؤلف:

١- الضحى العالى - مجموعة قصصية ١٩٨٨ - دار شهدى
 ٢- عكس الريح - مجموعة قصصية ١٩٨٧ - هيئة الكتاب
 ٣ - خبر الصفار - مجموعة قصصية ١٩٨٨ - الفتى العربى
 ٤- وش الفجر - قصص للأطفال ١٩٩٣ - هيئة الكتاب
 ٥- عُطش الصبار - رواية ١٩٨٩ - دار الهلال

# تحت الطبع:

- طلل النار - قصص قصيرة

– الجزيرة البيضاء – رواية

# اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة

+ ضمن اهتماماتها المتعددة بالنشاط الثقافي بمختلف أشكاله، تعنى الهيئة بإصدار عدة سلاسل من الكتب هي:

# أولا: سلسلة دأمنوات أنبية،

- مخصصة لإبداع أدياء مصر في كل مكان في الشعر، في القصة في الواية.

- تصدر اسبوعیاء

### ثانيا: سلسلة دكتابات تقبية،

- تواكب الإبداع الأدبى بالدراسة والتحليل، ولاتفغل النظريات النقنية والعربية والعالمية. وتفتح صدرها لكل فكر جاد يتسم بالطابع النقدء،

-- تصدر شهریا، فی منتصف کل شهر،

# والثا: كتاب والثقافة الجديدة،

 يتناول حياة أبرز المفكرين وأعمالهم وأدوارهم في إضاحة المقل والوجدان ودراسة تحليلية لإنجنازاتهم في خدمة الفكر والإبداع العربي.

## رابعا:سلسلة مكتبة الشباب،

- تأخذ على عائقها مهمة التنقيف العام بتقديم كتب مبسطة تتناول مختلف الوان المعرفة.

-- تميدر أول كل شهر

#### شامسا :کتابالأدباء شامسا :کتابالأدباء

-يهتم يتقديم الواقع الثقافي والإبداعي لكل إقليم على حدة ويُعد بمثابة بأنوراما كاشفة لحركة الإبداع الأمبي في أقاليم مصر،

- يمندر شهريا

#### سانسا: إبداعات:

- كتاب شهرى يهتم بنشر إبداعات الشباب دون الخامسة والثلاثين، سابعا : الماق الترجمة:

- كتاب شهرى يهتم بنشر الأعمال المترجمة في الأدب والنقد.

| 76 6 11 | . 5 . |   |         |
|---------|-------|---|---------|
| السلسلة | 8.3.8 |   | فستناره |
|         | -     | _ |         |

| شغن                             | ١- مختارات من الشعر العامى    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| شعر                             | ٧– قمىائدممىرية               |
|                                 | ٣- منون البرية                |
|                                 | ٤- دراسات أنبية               |
|                                 | ه- الزَّمن الحرام             |
|                                 | ٦- كتاب الأمكنة والتواريخ     |
| قصص: سعد الدين حسن              | ٧- أول الجنة أول الجحيم       |
|                                 | ٨- شىل من غوى ويسر من رأى     |
|                                 | ٩– الزهرة الصخرية             |
| شعر: محمد سليمان                | ١٠– سليمان الملك              |
|                                 | ١١- دائرة النور والظلام       |
| أشعار: عماد غزالى               | ١٢- مكتوب على باب القصيدة     |
| قصص: رفقی بدوی                  | ١٣– صباح الحب الجميل          |
| قميمن: مصطفى الأسمر             | ٤١- انقلات                    |
| شعر: محمد منالح الحولاتي        | ه١ في ذاكرة الفعل الماضي      |
| ن شعر: سمیر درویش               | ١٦- قطوفها وسيوفى             |
| اية عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل | ١٧- أولاد المنصورةوا          |
|                                 | ۱۸- العصاران                  |
|                                 | ١٩- لمتبالات                  |
|                                 | ٢٠- ثلاث دقات للأجراس         |
|                                 | ٢١– طائر الشمس                |
|                                 | ٢٢- بكات الدم                 |
|                                 | ۲۲- مىلوات خامىة              |
|                                 | ٢٤- مكابدات سنيد المتعبين     |
| قصص: محسن يونس                  | ٢٥- الأمثال في الكلام تِمْنيء |
|                                 |                               |

,

,

| ٢٦- زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر شعر:محمد محمد الشهاري |
|-----------------------------------------------------|
| ٢٧- كتاب الوقت والعيارة شعر: محمد أدم               |
| ٢٨- عودة السيد عنان مسرحية شعرية: طه حسين سالم      |
| ٢٠- المُرسى والأرضواية: فريد محمد معوض              |
| ٣٠- تقاسيم شعر: محمد كشيك                           |
| ٣١ حام السكك البعيدةقصص: على عيد                    |
| ٣٢- أي حوائج معي النجار                             |
| ٣٣- عملية تزوير تصمن: رجب سعد السيد                 |
| ٣٤- قيس د.أنس داود                                  |
| ٣٥- طفلة بتحبى تحت سقف الروح شعر طاهر البرئبالي     |
| ٣٦- يهبط الحلم بصاحبهشعن: عبد المقصود عبد الكريم    |
| ٧٧- إنها تهيء لي لي سالم                            |
| ٣٨- الهامشي والبحر واية؟ أحمد عبد الله متولى        |
| ٣٩- حكاية بهية الفياط                               |
| ٤٠- العسكري ١٥٠٦٥قصص: شحاته عزيز                    |
| ٤١ - من أروقة الغابة قصص: محمد عبد الله عيسى        |
| ٢٤- اليمامه والنهر الموتى                           |
| ٤٣ عجايب يازمنبسببسببسبسب شعر: إيمان بكرى           |
| 12- في مدينة الوجوه القصديرشعر: جميل عبد الرحمن     |
| ٤٥ - بصمات منقوشة بالحنين شعر: عبد الدايم الشاذلي   |
| ٢١- قطرات من شالل النارشعر: فوزى خضر                |
| ٤٧- اغنية بلا ملنأ الفيل                            |
| ٤٨ - مذكرات شابب مداد متى                           |
| ١٩– وردة الكيمياء الجميلة وشعر: على منصور           |
| ٥٠- الرؤيا والوطن السند المسادح والي                |
| ً ١٥- بعض الرقت لدهشة قصيرة بيسب شعر: وإيد منير     |
|                                                     |

| ه– من دفتر الصمت شعر: محمد عليقي مطر                        | ۲  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ه – طفل الجبل الملتهيقصمن: سِناء محمد فرح                   | ٣  |
| ٥- فاطمةشعر: عزت الطيري                                     | ٤  |
| ه- ۱۱-۱۱-۲۸ قصص: جمال نجيب التلاوي                          | ٥  |
| ه حرين المحشةشعر: أحمد زرزون                                |    |
| ه – کفكهمست: هدى جاد                                        | ٧  |
| ه– لحظات في زمن التيه قصمن: السيد نجم                       | ٨  |
| ه- بئر الأحباششمين: عبد العال الحماممين                     |    |
| ٢- تحورات البحرقصص: قوَّاد مرسى                             | •  |
| ٣- العوامة كمال مرسى                                        |    |
| ٣- حالات من العشق٣- حالات من العشق                          | ۲. |
| ٣- كان يوم منعب جدًا مسرحية: هشام السلاموني                 |    |
| ٦- قلب الوردة                                               | 3. |
| ١- العاشق والنهر                                            | ٥  |
| ٧– شارع البير٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |    |
| ٣- العمب الحاير٢- العمب الحاير                              |    |
| ٦- الرياح                                                   |    |
| ٦- قك المزني عبد الهادي                                     |    |
| ٧ كتابة الطل شعر محمود تسيم                                 |    |
| <ul> <li>٧- سأعود متأخرا هذا المساءقصمن محسن خضر</li> </ul> |    |
| ٧– تاويل مرثية تجيىءشعر: أحمد أبو زيد                       | ۲  |

| ٧٣- مخاوف مىغيرة قصص: محمد المندى                    |
|------------------------------------------------------|
| ٧٤ څور رهمه مسن نور                                  |
| ٧٥– إمساك العصاالسيد زرد                             |
| ٧١- مرسيقي التكرينب                                  |
| ٧٧- رد الروح لطير النوح الجريح شعر: هاشم زقالي       |
| ٧٨- رائمة النبع قصص بهي الدين عوض                    |
| ٧٩ مازالت عندى أغنية الشعر :محمد بخيت الربيعى        |
| ٨٠-خيوضاء الذاكرة الخرساءقصة : حمدى البطران          |
| ٨١-من أسقار القلبشعر : درويش الاسيوطي                |
| ٨٢- وقائع غرق السفينة عسس : إدريس على                |
| ٨٣ - الغائب والبركانمسرحية محمد سعد بيومي            |
| ٨٤ – الضوم والظلال وواية : محمد قطب                  |
| ه٨ – الدخول إلى الجزر شعر : مصطفى العايدى            |
| $7\lambda - \delta$ ا أمرأة قمنص : جمعة مصد جمعة محد |
| ٨٧ ـ الربح والتخل والغراب                            |
| ٨٨_ الفجن                                            |
| ٨٠ ـ من أوراق موت البنفسج الله عبد الله              |
| ٩٠ ترحال أشعار بالعامية : محمد العتر                 |
| ٩١ فيض الجرارحعبد عبد الخالق                         |
| ٨٢ آيامشعن عامية : بهاء جاهين                        |
| ٩٣- النسر الأعمى النقاش عمريحية : فكرى النقاش        |
| •                                                    |

| ٩٤- الممباح إسماعيل بكر                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| ٩٥- قد يضع نمي بيتكم،م شعر : محمد قهمي سند                   |
| ٩٦ – الحكاية بمافيها قمنص قمنيرة : محمد عبدالله الهادي       |
| ٩٧ – النقم والزمن النقم والزمن المسابقة عليه عاشم قاسم       |
| ٩٨ – حيوانات الليل السيدية شعرية : قريد أبق سعدة             |
| ٩٩ – كتاب النبوءات مضان                                      |
| ١٠٠ – على تراب المحنة شعر : محمد عيد إبراهيم                 |
| أ ١٠٠ — انشطان                                               |
| ١٠٢ - شارع المعقولقصص : نبيه الصعيدي                         |
| ١٠٢ - تغريبة عمر نجمشعر: عمر نجم                             |
| ١٠٤ اللعب تحت المطر المطر قصص : حاتم رضوان                   |
| ١٠٥ – غير المالوف عليوة -                                    |
| ١٠٦ - وظل الصمت، المبروت                                     |
| ١٠٧ - لماذا أيها العاضى تنام في حديقتي شعر : عبد العنم رمضان |
| ١٠٨ - في مستهل الرجعالله المامين التباحي                     |
| ١٠٩ - واو عبد الستار سايم                                    |
| ١١٠ – المترحضون المترحضون البلتاجي                           |
| ١١١ ديوان عبد الله شرفشعر : عبد الله السيد شرف               |
| ١١٧ – الخروج من المدينة عسرحية شعرية د. مصطفى عبد الفنى      |
| ١١٣ - ديوان الكابتن غزالي شعر : كابتن غزالي                  |
| ١١٤ - غابة الدندنةشمو : علاء الدين رمضان                     |
| ١١٥ – قارىء في الشارع قصيص : محمود عوض عبد العال             |
| ١١٦ - شتاء الاسئلة                                           |
|                                                              |

| قصص : السيد ابراهيم              | ١١٧ – أرواح هائمة              |
|----------------------------------|--------------------------------|
| قمنص: سعيد بكر                   | ١١٨ - الشمس لا تدخل القبور     |
| شعر : محمد حستی ایراهیم          | ١١٩ مواسم العطش والجوع         |
| شعر.: محمود بكر هلال             | ١٢٠ - مُطرات وقطرات            |
| قصائد : ابراهیم البانی           |                                |
| شعر : على محمدي على              | ١٢٢ - موال من الغناء الليلي    |
| شعر: منقاء البيلي                | ١٢٢- ما اكتشفته البنت الجميلة. |
| قميمن : على شوك                  |                                |
| شعر : بهية طلب                   | ١٢٥ – العشق تميمة جنوبية       |
| شعر : حسن فتح الباب              |                                |
| قصص ; شمس الدين موسى             | ١٢٧ – حلم العجوز               |
| مسرحية : أبو العلا السلاموني     | : ۱۲۸ – أمير الحشاشين          |
| رواية : مصطفى بيومى              | . ۱۲۹ – المبورةن               |
| قصص : أحمد مبيح                  | ۱۳۰ - البيت الكبير             |
| قصِم : ليلي الشربيني             | ١٣١ – الاخر                    |
| قصص : محمد مستجاب                |                                |
| بدر                              |                                |
| برحية شعرية : لطَّقَى عبد المعطى |                                |
| قصمن : محمد عبد اللاه            | ١٣٥ – حكايات قريتنا            |
| شعر : سعدتي السلاموتي            | ١٣٦ – رغاوي الآلم              |
| شبعن : ابراهيم عبد المجيد        | ١٣٧ - فضاءات                   |
| •                                |                                |

مم الايداع ۱۰۶۱۲/۱۰

هذه محموعة قصصية تنقل إلينا تجرية شديدة الخصوبة والثراء، جعلت الكاتب يغيّر من موقع الراوي أو السارد من حالة إلى أخرى لكي يجعلنا نري أشياء، لم يكن من الممكن ادراكها ، ويكتشف مستوبات للوجود الانساني لم يكن من المتاح التعرف عليها، لولا تجرية الغرية عن الوطن، والاغتراب عن الذات والحسيد التي عمقت من الوعى ونوعه وكيفيته، وهذه المجموعة شغوفة بالحياة والبشرء وتفتح الحواس على كل مفردات الكون والحياة والبشر..

